# مصحف قالون

من الشاطبية

تحت إشراف ومراجعة فضيلة الشيخ: على بن محمد توفيق النحاس. اعداد

الفقير إلى ربه: على بن عبد المنعم صالح فرج لا يسمح بطبعه إلا بإذن خطي من معده.

ومن أراد التواصل ١١١١٢٦٠٤٤٨

# بسم الله الرحمن الرحيم

منهجي في هذا المصحف - - ، كالآتي:

١- قد جعلت النص المثبت في المصحف برواية حفص، وأدرجت الخلاف في الهامش باللون الأحمر من الشاطبية.

٢- قمت بتلوين مواضع صلة ميم الجمع باللون البنفسجي، واكتفيت بالتلوين ولم أنوه عليها في الهامش.

وقد اتبع في هذا المصحف إسناد الإمام أبي عمرو الداني في كتاب التيسير من قراءته على مشايخه في رواية من قراءته على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد من طريق أبي نشيط.

وقد منّ الله على بكتابته، ثم قرأته على شيخي الفاضل: على بن محمد توفيق النحاس، المجاز بالقراءات العشر الصغرى والكبرى وصاحب التصانيف والمنظومات المعروف، وأجازني بسنده قراءة وإقراء.

كما قرأته على شيخي الفاضل: أحمد جليل البري، المجاز بالقراءات الصغرى والكبرى، وأجازني بسنده قراءة وإقراء.

فالحمد لله وحده...

| سُورَةُ الفَاتِحَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سورة الفاتحة                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ٱلْخَمْنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ مَللِكِ يَوْمِ ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ مَللِكِ يَوْمِ ٱلْدِينِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلدِينِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِينَ ۞ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِينَ ۞ | في فر ملك كو بعد البسملة آية. |

| سُورَةُ البَقَرَةِ                                                                 | سورة البقرة                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ                                             | ﴿ بِمَا أُنزِلَ ﴾                                                |
| الَّمْ ۞ ذَالِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبٌ فِيهِ هُدَى لِّلْمُتَّقِينَ ۞               | يمد المنفصل بالمراتب الثلاث،<br>بحركتين وثلاث وأربع والثاني يتبع |
| ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَـٰهُمُ | الأول في المد. والمقدم قصر<br>المنفصل حركتين.                    |
| يُنفِقُونَ ٦ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن      | ۞﴿ أُوْلَتِيِكَ ﴾ يمدها بفويق                                    |
| قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُوْلَنَبِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن           | القصر والتوسط، والثاني يتبع الأول                                |
| رَّبِهِمُ ۗ وَأُوْلَتِيِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞                                   | في المد. والمقدم فويق القصر أو<br>التوسط من الشاطبية.            |

🗘 ﴿ الَّمِّ ﴾ لا يعدها المدني رأس آية فهي غير معدودة لقالون.

#### الحرف الوختلف

مختلف ميم ال

# الله ﴿ عَالَىٰذَرُتَهُمُو ﴾

بالتسهيل للهمزة الثانية مع الإدخال.

# ١ ﴿ وَمَا يُخَدِعُونَ ﴾

بضم الياء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال.

#### ١٤٥٤ الله المحافظة المواكبة المحافظة ال

بضم الياء وفتح الكاف وكسر الذال وشددها.

# ١٤ ﴿ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَا ﴾

بالإبدال واوأ مفتتوحة وصلاً.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ٥ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخُدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضَا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَحُنُ مُصْلِحُونَ ١ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤُمِنُ كَمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمُ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهُزءُونَ ١ ٱللَّهُ يَسْتَهْزئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّلَلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُ ورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَتِ لَّا يُبْصِرُونَ ۞ صُمُّ اللَّهُ بِنُ ورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَتِ لَّا يُبْصِرُونَ ۞ صُمُّ اللَّهُ بِنُ ورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَتِ لَّا يُبْصِرُونَ ۞ صُمُّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَةُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ ا بُكُمٌ عُمُى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١ أُو كَصَيّب مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَاعِق حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ۚ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَافِرِينَ ۞ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمُ ۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ اللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقَا لَّكُمۡ ۖ فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادَا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةِ مِّن مِّثْلِهِ عَوَّادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۗ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ١

وَبَشِر ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۖ كُلَّمَا رُزقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةِ رِّزْقًا قَالُواْ هَلذَا ٱلَّذِي رُزِقُنَا مِن قَبْلُ ۗ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَلِهَا ۗ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزُواجُ مُّطَهَّرَةٌ ۗ وَهُمۡ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِي ٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۗ يُضِلُّ بِهِ عَكْبِرًا وَيَهُدِى بِهِ - كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ } إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمُ أُمُوَتَا فَأَحْيَكُمْ " ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْييكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّنَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءِعَلِيمُ اللهِ

المجموع المحموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المحموع المجموع المجم

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَبِكَةِ إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَّبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُوني بِأَسْمَاءِ هَلَوُلاءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ قَالُواْ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَأَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١ قَالَ يَتَعَادَمُ أَنْبِعُهُم بِأَسْمَآبِهِمُ ۖ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآبِهِمْ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ١٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَىٰ إِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَافِرِينَ ا وَقُلْنَا يَنَادَمُ ٱسْكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا الْحَبَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۗ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۗ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعً إِلَى حِينِ اللهِ فَتَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّبّهِ۔ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞

ر إِنِّي ﴾ معاً. بفتح الياء.

رَّ ﴿ هَـٰٓؤُلَا ۚ إِن ﴾ بتسهيل الهمزة الأولى.

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعَا ۗ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَآ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّار ۗ هُمۡ فِيهَا خَلِدُونَ ۗ يَبَنِيَ إِسُرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِيّ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّنِي فَٱرْهَبُونِ ۞ وَءَامِنُواْ بِمَآ أُنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمُ وَلَا تَكُونُوٓاْ أَوَّلَ كَافِر بِهِۦۗ وَلَا تَشْتَرُواْ عِاكِتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّلِي فَٱتَّقُونِ ١ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكْتُمُواْ ٱلْحُوَقَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ۞ ۞ أَتَأُمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١٠ يَكُبَنيَ إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمۡ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ۖ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجُزى نَفْسٌ عَن نَّفْسِ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِي ذَالِكُم بَلَآءُ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ١ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥٠ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ١ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ٥ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ـ يَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَـرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۞ ثُمَّ بَعَثُنَكُم مِّنَ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١٠ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى مُ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١

٥ ﴿ ٱتَّخَذتُّم ﴾ بالإدغام.

﴿ يُغُفّرُ ﴾ بالياء المضمومة وفتح الفاء.

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدَا وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدَا وَقُولُواْ حِطَّةُ نَّغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ ۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَقُلُنَا ٱضْرب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ اللهُ عَالَنَهُ جَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنَا اللَّهَ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشُرَبَهُمْ اللَّهُ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخُرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمُ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِّايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبيَّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ ۚ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١

شر النّبيتيئن ﴾ خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة، في كل القرآن.

رُ وَٱلصَّٰبِينَ ﴾ بعذف الهمزة.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّابِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَلَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ مَّ فَلُولًا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ ٥ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ١ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ۚ قَالُوٓاْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوَا اللَّهُ أَكُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهلِينَ ١ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِي ۚ قَالَ إِنَّهُ ۚ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرٌ عَوَانُ بَيْنَ ذَالِكَ ۗ فَٱفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ ۗ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ١

﴿ هُزُوَّا ﴾ بإبدال الواو همزة.

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ١٠٠ قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحُقَ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ١ وَإِذْ قَتَلْتُمُ نَفْسًا فَٱدَّرَأَتُمُ فِيهَا ۗ وَٱللَّهُ مُخْرِجُ مَّا كُنتُمُ تَكْتُمُونَ ١ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَالِكَ يُحْى ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُريكُمْ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِي كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَلُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ ٥ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَريقُ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ۞ لِيُحَاَّجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ

﴿ فَهُمَ ﴾ بإسكان الهاء.

أُوَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَمَنَا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ۞ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامَا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدَا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ا ﴿ بَالَ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاظَتُ بِهِ عَظِيِّئُهُ وَ فَأُولَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ أُولَتبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلادُونَ ١ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمُ وَأُنتُم مُّعُرضُونَ ١

﴿ أَتَّخَذَتُّمُو ﴾ بالإدغام.

﴿ خَطِيَّتَاتُهُو ﴾ بألف بعد الهمزة على الجمع.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَركُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۞ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلآءِ تَقُتُلُونَ أَنفُسَكُمۡ وَتُخُرجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيرِهِمْ تَظَلَهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْئُ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ۚ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ أُوْلَنبِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۗ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعُدِهِ ـ بِٱلرُّسُلُ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ مُ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمُ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ فَفَرِيقَا كَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقَا تَقۡتُلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ ۚ بَلِ لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفُرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١

هُ ﴿ تَظُّلَهَرُونَ ﴾ بتشديد الظاء.

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ بالياء.

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَكِبُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِۦ ۚ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ بِئُسَمَا ٱشۡتَرَوْاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمۡ أَن يَكُفُرُواْ بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغۡيًا أَن يُنَزَّلَ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - ۖ فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُم ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞ ۞ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ ۖ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفُرِهِمْ ۖ قُلُ بِئُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ] إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ا

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةَ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ٥ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ ٰبِمَا يَعْمَلُونَ ١ قُلُ مَن كَانَ عَدُوَّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ و نَزَّلَهُ و عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُ لَكِي وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَن كَانَ عَدُوَّا لِّلَّهِ وَمَلَنْ إِكْتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُلُلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِّلْكَافِرِينَ ۞ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَتٍ بَيّنَتٍ ۖ وَمَايَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ۞ أُوَ كُلَّمَا عَلَهَدُواْ عَهْدَا نَّبَذَهُ و فَرِيقُ مِّنْهُم ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقُ لِّمَا مَعَهُمُ نَبَذَ فَرِيقُ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

(10) ﴿ وَمِيكَنَّ مِلَ ﴾ بهمزة مكسورة بعد الألف مع المد المتصل.

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَ ۗ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَان مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحُنُ فِتُنَةُ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْءِ ُ وَزَوْجِهِۦ ۚ وَمَا هُم بِضَآرِينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ **ۚ** وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۖ وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَن ٱشۡتَرَىٰهُ مَا لَهُ و فِي ٱلۡاخِرَةِ مِنۡ خَلَق ۚ وَلَبِئُسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ٤َ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَـوُاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَاعِنا وَقُولُواْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُ واْ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْر مِّن رَّبَّكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ برَحْمَتِهِ عَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١

﴿ مَا نَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أُو نُنسِهَا نَـأَتِ بِخَيْرِ مِّنْهَآ أُوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمُ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَمُ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ أَمْ تُرِيـدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَن فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ وَدَّ كَثِيرٌ مِّن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدَا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحُقُّ ۖ فَٱعۡفُواْ وَٱصۡفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى " تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ " قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ بَلَى ۚ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ و عِندَ رَبّهِ عَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء. وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابُ ۗ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذُكِّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ و وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَآ أُوْلَنَبِكَ مَا كَانَ لَهُمُ أَن يَدْخُلُوهِ ٓ إِلَّاخَ آبِفِينَ ۚ لَهُمُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَا ۗ سُبْحَانَهُو ۗ بَل لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ كُلُّ لَّهُ و قَانِتُونَ ١ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرَا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ ۖ كَنَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِم ٱ تَشَابَهَتُ قُلُوبُهُمْ قَدُ بَيَّنَّا ٱلَّاكِتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعُلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ ١

ش يستحب خفض الصوت فيما نسبه الكفار لله من ولد وصاحبة وغير ذلك.

﴿ تَسْكُلُ ﴾ بفتح التاء وإسكان اللام.

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمَّ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَبِن ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ وحَقَّ تِلَاوَتِهِ } أَوْلَنَبِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ـ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عَفَا وُلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ يَبَنيَ إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجُزى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٥٠٠ وَإِذِ ٱبْتَكَىٰ إِبْرَهِمْ رَبُّهُ و بِكَلِمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنَّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ وَ إِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةَ لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِام مُصَلَّى اللَّهِ وَعَهِدُنَا إِلَى إِبْرَاهِم وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكُّعِ ٱلسُّجُودِ ١ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبّ ٱجْعَلْ هَلذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُ و مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡاخِرِ ۚ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ و قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّار ﴿ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١

﴿ عَهْدِیَ ﴾ بفتح الياء. (وَاتَّخَذُواْ ﴾ بفتح الحاء.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ مُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّـةَ مُّسْلِمَةَ لَّكَ وَأُرنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَآ ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ رَبَّنَا وَٱبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِامَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُو ۚ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ و فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ ورَبُّهُ وَ أُسُلِمُ قَالَ أُسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَاهِمْ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمْ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسُلِمُونَ ۞ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم ۗ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

# ر وَأُوْصَىٰ ﴾

بهمزة مفتوحة وسكون الواو وتخفيف الصاد.

#### شَهُدَآءَ ! ذُ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

وَقَالُواْ كُونُـواْ هُـودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُواْ ۗ قُلْ بَلْ مِلَّـةَ إِبْرَاهِــَمَ حَنِيفَا اللَّهِ عَلَى مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ قُولُوا عَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أَنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِامَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبَّهِمُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمُ وَنَحُنُ لَهُو مُسْلِمُونَ اللَّهِ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ ـ فَقَدِ ٱهْتَدَواُّ اللَّهُ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمُ فِي شِقَاقِ ۖ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً ۗ وَنَحُنُ لَهُ و عَابِدُونَ ١ قُلُ أَتُحَآجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحُنُ لَهُ و مُخْلِصُونَ اللهُ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عَم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ ومِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ يَلُكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

النَّبِيَّونَ ﴾

بتخفیف الیاء وزاد همزة بعدها.

الله و ا

﴿ يَقُولُونَ ﴾ بالياء بدل التاء.

﴿ عَالَمُو ﴾ بالتسهيل مع الإدخال.

﴿ يَشَاءُ وِلَى ﴾ على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة. والتسهيل وهو المقدم ﴿ يَشَآءُ إِلَى ﴾

﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةَ وَسَطَا لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجُهكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۗ فَلَنُولِيَّنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَلَهَا ۚ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُو ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١ وَلَبِنُ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَبِن ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَـهُ ۚ كَمَـا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ وَلِكُلِّ وَجُهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۗ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَاتِ ۚ أَيۡنَ مَا تَكُونُواْ يَأۡتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١٠ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۗ وَإِنَّـهُ و لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ولِئَلًّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ فَلَا تَخْشَوْهُمُ وَٱخْشَوْنِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ كَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ۞ فَٱذْكُرُونِيَ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ١٠ يَكَأُيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ١

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلُ أَحْيَآءُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۞ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّر ٱلصَّابِرِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةُ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ ۚ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۞ أُوْلَتَهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتٌ مِّن رَّبَّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۗ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ۞ ۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَةَ مِن شَعَآبِر ٱللَّهِ ۗ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُو ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُوْلَنِيكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّعِنُونَ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ كُفَّارٌ ۖ أُوْلَنِهِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَكَبِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ١ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ ۗ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ١

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي تَجُرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّر بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُندَادَا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبّ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتُ بهمُ ٱلْأَسْبَابُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةَ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا ۗ كَذَالِكَ يُريهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبَا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوّتِ ٱلشَّيْطَانَ ۚ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١

شری کو تکری کو التاء.

الله الطاء مع القلقلة.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أُولَو كَانَ ءَابَآؤُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءَ وَنِدَآءً صُمُّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْحِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۗ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَنَهِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ أُوْلَنَمِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلصَّلَالَةَ بِٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بٱلۡمَغۡفِرَةِ ۚ فَمَآ أَصۡبَرَهُمۡ عَلَى ٱلنَّارِ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١

الله النون وصلاً.

﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرُّ ﴾ بضم الراء.

﴿ وَلَكِنِ ٱلْمِرُّ ﴾ بتخفيف النون مع كسرها وضم الراء.

﴿ ٱلنَّبِيِّانَ ﴾

خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

 لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بَاللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِر وَٱلْمَكَمِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَرُوى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهَدُواۗ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ مُ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ ۗ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى اللَّهُ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَى بِٱلْأُنثَى ۚ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءُ فَٱتِّبَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ۗ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبَّكُمْ وَرَحْمَةُ ۗ فَمَن ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَالِكَ فَلَهُ وعَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَنَأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ۞ فَمَنْ بَدَّلَهُ و بَعْدَ مَا سَمِعَهُ و فَإِنَّمَاۤ إِثْمُهُ وَ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞

إِسْ رَقِي الْمُؤْمِنِينَ لِيَبُونُونُونَ وَ إِنْ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ۞ أَيَّامَا مَّعُدُودَتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنُ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُو ۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَبَيّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُريدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنَّى فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ مُ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١

# ﴿ فِدْيَةُ طَعَامِ

#### مَسَلكِينَ ﴾

بضم التاء بلا تنوين، وكسر الميم الأولى، وفتح الميم الثانية والسين وألف بعدها وفتح النون.

## ﴿ فَهُوَ ﴾

بإسكان الهاء.

## ﴿ ٱلدَّاعِ ﴾

#### ﴿ دَعَانِ عَ

بإثبات الياء وصلاً فقط، وله وجه ثان بحذفها. والراجح الحذف في الموضعين له من التيسير والشاطبية.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجُر ۗ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ عَلَى اللَّهُ عَايَتِهِ عَلَى لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِل وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ ۞ يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۗ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجَّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَّقَىٰ ۖ وَأُتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ﴿ وَقَتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١

البيئوت ﴾ معاً. بكسر الباء. ﴿ وَلَكِنِ ٱلْبِرُّ ﴾ بتخفيف النون وكسرها ورفع البِرُّ.

وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمۡ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتُلُ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ مُ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنفِرِينَ ١ فَإِنِ ٱنتَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَقَتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِن ٱنتَهَوْاْ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْل مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلتَّهَلُكَةِ وَأَحْسِنُواْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي ۗ وَلَا تَحُلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبُلُغَ ٱلْهَدَىٰ مَحِلَّهُو ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريضًا أُوْ بِهِۦٓ أَذَى مِّن رَّأُسِهِۦ فَفِدْيَةُ مِّن صِيَامٍ أُوْ صَدَقَةٍ أُوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُّ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ و حَاضِرى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهِ

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَكُ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِّنُ خَيْر يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُوى وَٱتَّقُونِ يَاَّوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِّن رَّبَّكُمُّ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۗ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ عَلَمِنَ ٱلضَّآلِينَ ١ الشَّمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكُركُمْ ءَابَآءَكُمْ أُو أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَاۤ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ و فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ٥ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ أُوْلَنَبِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١

ملحوظة: آية ﴿ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ لا يعدها المدني الأول، فهي غير معدودة عند قالون.

ه وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعُدُودَتِ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۖ لِمَن ٱتَّقَىٰ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓا ۚ أَنَّكُمۡ إِلَيْهِ تُحۡشَرُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ و فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبهِ عَوْهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ٥ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ و جَهَنَّمُ وَلَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ١٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بٱلْعِبَادِ ا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةَ وَلَا تَتَّبِعُواْ اللَّهِ لَم خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ ۚ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ۞ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعْدِ مَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللهِ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَل مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَكَ بِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ السَّلْمِ ﴾ بفتح السين. ﴿ خُطُورتِ ﴾ بإسكان الطاء مع القلقلة.

سَلْ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَاهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ ۖ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ زُيّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا اللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ۞ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَاحِدَةَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّئَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بٱلْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ ۚ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِ لَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيّنَتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقّ بِإِذْنِهِ ـ ُ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ أُمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلِكُم مُ مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبُ ۞ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۗ قُلْ مَاۤ أَنفَقُتُم مِّنُ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقُرِبِينَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُ ۗ وَمَا تَفْعَلُواْ مِّن خَيْر فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١

شَهِ ٱلنَّبِيَّتِ ﴾ خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

﴿ يَشَاءُ وِلَى ﴾

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة. والتسهيل وهو المقدم.

﴿ يَشَاءُ إِلَىٰ ﴾

ش ﴿ يَقُولُ ﴾ بضم اللام.

﴿ وَهُوَ ﴾ كله. بإسكان الهاء.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَّكُمْ ۗ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ ۗ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شَرُّ لَّكُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُابِهِ - وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ - مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمُ عَن دِينِكُمُ إِن ٱسْتَطَعُوا ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُوْلَنِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَنَبِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ۞ يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْحَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا ۗ أُكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۗ قُل ٱلْعَفُوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلَّآكِيتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ١

ملحوظة: آية ﴿ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ يعدها المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون. وآية: ﴿ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ غير معدودة رأس آية لقالون.

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَيَسَّلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمُ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۖ وَلَأَمَةُ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمُّ ۖ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ ۗ أُوْلَىٰكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۗ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَيُبَيّنُ ءَايَتِهِ عَلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَ ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ١ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمُ ۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَقُوهُ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَا تَجُعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةَ لِّأَيْمَنِكُمُ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَاكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتُ قُلُوبُكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ لِّلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أُرْبَعَةِ أُشُهُر ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓاْ إِصْلَحَا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ ﴿ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَن ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأَخُذُواْ مِمَّاۤ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيًّا إِلَّا ۗ أَن يَخَافَآ أَ لَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَ اللَّهُ عَلَى فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ عَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوَّا ۚ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكُمةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ا وَإِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ ـ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۗ ذَالِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠٥ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ و رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَآرَّ وَالِدَةُ بُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ و بِوَلَدِهْ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثُلُ ذَالِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ

(شهر هُزُوَّا ﴾ بالهمزة بدل الواو.

أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسِهنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا ۗ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ السِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلَا مَّعْرُوفَا ۗ وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيۤ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُ ۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمُ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفُرضُواْ لَهُنَّ فَريضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى ٱلْمُقْتِر قَدَرُهُ مَتَاعًا بِٱلْمَعْرُوفِ مَا حَقًا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَإِن طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةَ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلتِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓاْ أَقُرَبُ لِلتَّقُوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوْاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

﴿ ٱلنِّسَآءِ يَوُ ﴾ بإبدال الهمزة ياءً مفتوحة.

﴿ قَدُرُهُو ﴾ معاً. بإسكان الدال مع القلقلة.

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَننِتِينَ ١ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرجَالًا أَوْ رُكْبَانَا ۗ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذُكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَاعُ بِٱلْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١ كَذَلِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَلِتِهِ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٥٥ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أُحْيَنِهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ١ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَلِعِفَهُ ولَهُ وَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُّطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥

﴿ وَصِيَّةٌ ﴾ بتنوين ضمٍ بدل الفتح.

شَهُ ﴿ فَيُضَعِفُهُ وَ ﴾ بضم الفاء الثانية. ﴿ وَيَبْصُطُ ﴾ الطاد.

ش (لنبيء )

بتخفیف الیاء وزاد همزة بعدها.

﴿ عَسِيْتُمُو ﴾ كسر السين.

﴿ نَبِيَئُهُمُو ﴾ معاً بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيِّ لَّهُمُ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ مَا قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۗ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَـدُ أُخْرِجْنَا مِن دِيَرِنَا وَأَبْنَآبِنَا ۗ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلُّواْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ١ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَـمُ يُـؤُتَ سَعَةَ مِّنَ ٱلْمَـالِ ۚ قَـالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَلهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ و بَسُطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ۖ وَٱللَّهُ يُؤْتى مُلْكَهُو مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ ٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِّن رَّبَّكُمْ وَبَقِيَّةُ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَيِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لَّكُمۡ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَر فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنَّى وَمَن لَّمُ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ و مِنِّي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرُفَةً بِيَدِهِ عَ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَلَمَّا جَاوَزَهُو هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُو قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَآ أَفُرغُ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتُ أَقُدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ۞ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ و مِمَّا يَشَآءُ م وَلَوُلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْل عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥

﴿ مِنِّى ﴾ بفتح الياء. ﴿ غَرْفَةً ﴾ بفتح الغين.

﴿ دِفَائِعٌ ﴾ بكسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها.

﴿ مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ۗ ﴾ يَخْسُن الوقف عليها بالروم يُخْسُن الوقف عليها بالروم لأجل إظهار أن الله الفاعل.

﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ۗ ورَفَعَ بَعْضَهُم دَرَجَتِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنَ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَـوْمُ لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةُ وَلَا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُـوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ و مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ ٓ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضَ ۗ وَلَا يَعُودُهُ و حِفْظُهُمَا ۚ وَهُو ٱلْعَالَىٰ ٱلْعَظِيمُ ١ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينَ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

ٱللَّهُ وَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخُرجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّور ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أُولِيَآؤُهُمُ ٱلطَّلغُوتُ يُخۡرجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَتِ ۗ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللهُ عَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَّ إِبْرَهِمْ فِي رَبِّهِ مَ أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ اللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِـمُ رَبِّيَ ٱلَّذِي يُحْي ويُمِيتُ قَالَ أَنَا ۗ أُحِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ أَوْ كَٱلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْي ـ هَلذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ ۗ قَالَ كَمْ لَبِثُتُّ قَالَ لَبِثْتُ لَا لَبِثْتُ يَوْمًا أُوْ بَعْضَ يَوْمِ ۖ قَالَ بَل لَبثْتَ مِاْئَةَ عَامِ فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةَ لِّلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ و قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

﴿ أَنَا أُحْيِ ﴾ ﴿ إِنَّا الْأَلْفِ.

🧖 ﴿ وَهُمَى ﴾ بإسكان الهاء.

الله النام ( نُنشِرُهَا ) النامي الن

ملاحظة: آية ۞﴿ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ يعده المدني الأول آية فهو معدود لقالون.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ أَرِني كَيْفَ تُحْي ٱلْمَوْتَكُ ۗ قَالَ أَوَ لَمُ تُؤْمِن ۗ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِّيَطْمَبِنَّ قَلْبِي ۗ قَـالَ فَخُذُ أَرْبَعَةَ مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَل مِّنْهُنَّ جُزْءَا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَل حَبَّةٍ أَنْبَتَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّانَّةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبيل ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠٠ ۗ قَوْلُ مَّعُرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذَى ۗ وَٱللَّهُ غَيُّ حَلِيهُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم بٱلْمَن وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ ورعَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر اللَّهِ فَمَثَلُهُ و كَمَثَل صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ و وَابِلُ فَتَرَكَهُ و صَلْدَا اللَّهُ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ١

ومسر بررُبُوةِ بضم الراء. وأُكُلَهَا واسكان الكاف. واللَّهُ بِ لَهُو جَنَّ فيها مِ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَل جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَئَاتَتُ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُو جَنَّةُ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُو فِيهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ و ذُرِّيَّةُ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتُ ۗ كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُ واْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِّاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعۡلَمُ وَاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنَّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ۞ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١

﴿ فَنِعُمَّا ﴾

له وجمان الإسكان وهو المقدم، والإختلاس.

﴿ فَهُوَ ﴾

بإسكان الهاء.

#### ﴿ وَنُكَفِّرُ ﴾

بالنون بدل الياء وإسكان الراء.

کسر السین.

وَمَآ أَنفَقُتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ ُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۞ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِن تُخُفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ ا الله عَلَيْكَ هُدَنْهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ١ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمُ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا ۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنُ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرَّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ١

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُوٓا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرّبَوٰا ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا ۚ فَمَن جَآءَهُو مَوْعِظَةُ مِّن رَّبِّهِ عَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَنَبِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرَّبَوٰاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّار أَثِيمٍ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوٰةَ لَهُمُ أُجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞ فَإِن لَّمُ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ۗ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١

﴿ مَيْسُرَةِ ﴾ بضم السين. ﴿ تَصَّدَّقُواْ ﴾ بتشديد الصاد.

يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمُ كَاتِبُ بِٱلْعَدُلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ و وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ و بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشُهدُواْ شَهِيدَيْن مِن رّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَان مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَلهُمَا ُ فَتُذَكِّرَ إِحُدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَـأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ۚ وَلَا تَسْغَمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلِّيَ أَجَلِهِۦ ۚ ذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓاْ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقًا بِكُمُ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

شَ ﴿ ٱلشُّهَدَآءِ يَن ﴾ يابدال الهمزة الثانية ياءً مفتوحة.

﴿ ٱلشُّهَدَآءُ وِذَا ﴾ على وجمين: بإبدال الثانية واوأ مكسورة، والثاني

﴿ ٱلشُّهَدَآءُ !ذَا ﴾

بالتسهيل وهو المقدم.

﴿ تِجَارَةً حَاضِرَةً ﴾ بتنوين ضم فيها.

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَر وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرهَانُ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُو ۗ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُوۤ ءَاثِمُ قَلْبُهُو وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُوهُ يُحَاسِبُكُم بهِ ٱللَّهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبّهِ عَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَمِكَتِهِ وَكُتُبهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّن رُّسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اللَّ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكۡتَسَبَتُ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَاۤ إِن نَّسِينَآ أُوۡأَخُطَأُنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ عَلَّا وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَاۚ أَنتَمَوْلَلْنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١

﴿ فَيَغْفِرُ ﴾ ﴿ وَيُعَذِّب مَّن ﴾ بسكون الراء والباء، مع الإدغام.

#### سورة آل عمران

## ١ ﴿ الَّمْ ﴾

وصلاً بقصر الميم أو مدها مع فتح الميم.

### التَّوْرَالِةِ ﴾

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

#### سورة آل عمران

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ اللَّهُ لَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأُنزَلَ ٱلتَّوْرَلْةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٣ مِن قَبْلُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَأُنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيَتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوّرُكُمُ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ هُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّحُكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَتُ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ عَلَمُ تَأُويلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلُّ مِّنُ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ۞ رَبَّنَا لَا تُرزغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۞

ملحوظة: آية: ﴿ الَّمِّ ۞ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

وآية: ۞ ﴿ وَأَنْزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ﴾ يعده المدني الأول فهي معدودة لقالون رأس آية.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ۗ وَأُوْلَنهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ۞ كَدَأُبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُواْ بَِّايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغُلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ١ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِعَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا ۗ فِعَةُ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأَى ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بنَصْرهِ من يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي ٱلْأَبْصَار ١ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِير ٱلْمُقَنطَرةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَمِ وَٱلْحَرْثِ مَنْكُ مَتَكُم ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا اللهُ عَندَهُ وحُسْنُ ٱلْمَعَابِ ۞ ۞ قُلُ أَؤُنَبِّءُكُم جِخَيْر مِّن ذَالِكُمْ ۖ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضُوانٌ مِّنَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ۞

🦈 ﴿ تَرَوُنَهُمُو ﴾ بالتاء.

# ﴿ يَشَآءُ وِنَّ ﴾

على وجمين: إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، والثاني التسهيل وهو المقدم.

#### ﴿ يَشَآءُ إِنَّ ﴾

﴿ أُونَبِّئُكُم ﴾ بالتسهيل للهمزة الثانية والإدخال.

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغۡفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ ٱلصَّبِرِينَ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ۞ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ و لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَكَيِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَمُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَغْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۖ وَمَن يَكُفُرُ بِّاكِتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلُ أَسْلَمْتُ وَجُهِيَ لِلَّهِ وَمَن ٱتَّبَعَن ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسُلَمُتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَدَواْ ۗ وَّإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّئَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّئَ بِغَيْرِ حَقّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ حَبطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّلْصِرينَ ٣

أتَّبَعَنِ ﴾ الله وصلاً. ﴿ الله وَ الله وَالله وَالله

اللَّهُ النَّبِيَيِّتِ ﴾ خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقُ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعُرضُونَ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامَا مَّعْدُودَاتٍ ۗ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ قُل ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ "بيدِكَ ٱلْخَيرُ " إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ ۗ وَتُخُرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخُرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيَّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْر حِسَابِ ۞ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَانِفِرِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَّةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُو ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلْ إِن تُخُفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمُ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ مِّنْ خَيْرِ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءِ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُو ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۖ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلرَّسُولَ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ١٠٠٥ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَيْ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٠ ذُرِّيَّةُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّيٍّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أُنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَىٰ ۗ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَن وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكَفَّلَهَا زَكُريًّا مُّكَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكُريًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزُقَا ۗ قَالَ يَهَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَنذَا ۗ قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْر حِسَابِ ١

﴿ مِنِّى ﴾ ﴿ وَإِنِّى ﴾ بفتح الياء.

رَّ ﴿ وَكَفَلَهَا ﴾ بتخفيف الفاء فيها. ﴿ زَكَرِيَّاءُ ﴾ معاً. بالهمزة مضمومة مع المد المتصل.

## ﴿ زَكَرِيًّا ءُ ﴾

بالهمزة مضمومة مع المد المتصل.

#### الله وَهُوَ ﴾

بإسكان الهاء.

#### ﴿ وَنَبِيَّنَّا ﴾

خفف الياء وزاد همزة بعدها مع المد.

# الله ﴿ لِي ﴾

بفتح الياء وصلاً.

هُنَالِكَ دَعَا زَكريًا رَبَّهُو ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرّيَّةَ طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَبِكَةُ وَهُوَ قَآبِمُ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِّمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدَا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ قَالَ رَبّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمُ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرُ ۖ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّي ءَايَةً ۗ قَالَ عَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزَا ۗ وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُرِ ١ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَكَبِكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىكِ عَلَى فِسَآءِ ٱلْعَلَمِينَ ١ يَهُرْيَمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّرَكِعِينَ ١ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَابِكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٥

كَشَآءُ وِذَا ﴾ على وجمين: إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، والثاني التسهيل وهو المقدم ﴿ يَشَآءُ إِذَا ﴾

كُوْ وَالتَّوْرَىٰةَ ﴾ معاً. بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

﴿ إِنِّيَ أَخْلُقُ ﴾ بكسر الهمزة وفتح الياء وصلاً.

﴿ طَلَيْرًا ﴾

بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة مع المد.

﴿ بِيُوتِكُمُ وَ ﴾ بكسر الباء.

﴿ أَنصَارِيَ ﴾ بفتح الياء.

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلَا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ ۖ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ١ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَلةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٥ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسۡرَآءِيلَ أَنِّي قَدۡ جِئۡتُكُم بِٵيَةٍ مِّن رَّبّكُمۡ أَنِّي أَخۡلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحِي ٱلْمَوْتَى بإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةَ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمُ وَجِئْتُكُم بِاَيَةٍ مِن رَّبَّكُمْ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَاذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۞ ۞ فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ

ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلْإِنْجِيلَ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أُنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهدِينَ ۞ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَنَّ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ ۖ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّكِرِينَ ١ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوفِّيهِمُ أُجُورَهُمْ ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكُرِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَل ءَادَمَ مُ خَلَقَهُ و مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ الْحُقُّ مِن رَّبِكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللهُ فَمَنُ الْمُمْتَرِينَ اللهُ فَمَنْ اللهُ فَمَا لَهُ اللهُ فَمَنْ اللهُ فَا لَهُ فَمِنْ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ لللهُ للهُ لللهُ للهُ لللهُ للهُ لللهُ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمُ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمُ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلِ لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبينَ ١

﴿ فَنُوفِيهِمُو ﴾ بالنون بدل الياء.

الله ﴿ لَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

١ ﴿ ٱلتَّوْرَالَةِ ﴾

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

(أن ﴿ هَـٰ الْنَتُمُو ﴾ بإثبات الألف وتسهيل الهمزة.

النّبيّ مُ ﴾ اللّبيّ مُ ﴾ اللّبيّ مُ اللّبيّ مُ اللّبيّ مُ اللّبيّ مُ اللّبيّ مُ اللّبيّة المّامية الممّامية الممّامية المّامية الممّامية

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٣ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ ـ شَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابَا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ ثُحَآجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَانةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ عَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ هَا أَنتُمْ هَا وُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ١٠ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَّا وَلَا نَصْرَانِيَّا وَلَاكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَدَّت طَّآبِفَةُ مِّنُ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ ﴿ يَأَهُلَ اللَّهُ مُوا لَكُمُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١٠٠٠

يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِل وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَقَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنُ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيّ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُ و لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ وَلَا تُؤْمِنُوۤاْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰۤ أَحَدُ مِّثُلَ مَاۤ أُوتِيتُمۡ أَوۡ يُحَآجُّوكُمۡ عِندَ رَبَّكُمۡ ۗ قُلۡ إِنَّ ٱلْفَضۡلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ ٣ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ۞ وَمِنُ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ يُؤدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا ۗ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ بَلَنَّ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ - وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَنِهِمۡ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَنۡمِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞

﴿ يُؤَدِّهِ ﴾ معاً بكسر الهاء دون صلة.

﴿ لِتَحْسِبُوهُ ﴾ بكسر السين.

﴿ وَٱلنُّبُوَّءَةَ ﴾

بتخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد.

﴿ تَعْلَمُونَ ﴾

بفتح التاء وإسكان العين ولامٌ مفتوحة مخففة.

﴿ يَأْمُرُكُمُ وَ ﴾ بضم الراء.

﴿ وَٱلنَّبِيَيْتِ نَ ﴾ معاً. خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

مُ ﴿ عَاتَيْنَاكُمُو ﴾ أبدل التاء الثانية نوناً مفتوحة وألف بعدها.

﴿ ءَ أَقُرَرُتُمُو ﴾ بالتسهيل للثانية مع الإدخال. ﴿ وَأَخَذتُمُو ﴾ بالإدغام. بالإدغام.

﴿ تَبْغُونَ ﴾

﴿ تُرُجَعُونَ ﴾ بالتاء.

وَإِنَّ مِنْهُمُ لَفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِن كُونُواْ رَبَّنِيِّئَ بِمَا كُنتُمُ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ۞ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلْمَكَيِكَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْر بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبيَّنَ لَمَآ عَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُّصَدِّقُ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ - وَلَتَنصُرُنَّهُو ۚ قَالَ ءَأَقُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِي ۗ قَالُوٓاْ أَقُرَرْنَا ۚ قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّهِدِينَ ١ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١

قُلْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتَى مُوسَى وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أُحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُو مُسْلِمُونَ ١ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥ كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ قَوْمَا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ أَوْلَنَبِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْبِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمُ وَأُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلُو ٱفْتَدَىٰ بِهِ عَ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرينَ ١

﴿ وَٱلنَّبِيَّءُونَ ﴾

بتخفیف الیاء وزاد همزة بعدها.

> ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

أَلتَّوْرَئةِ ﴾ معاً. بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

> ﴿ حَجُّ ﴾ بفتح الحاء.

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۞ ۞ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنَّ إِسْرَاءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْل أَن تُنَرَّلَ ٱلتَّوْرَنَةُ ۚ قُلُ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَنَةِ فَٱتُلُوهَاۤ إِن كُنتُمۡ صَلدِقِينَ ﴿ فَمَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ا قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارِّكًا وَهُدَى لِّلْعَالَمِينَ ﴿ فِيهِ ءَايَكُ بَيِّنَكُ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۗ وَمَن دَخَلَهُ و كَانَ ءَامِنَا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ عَن ٱلْعَلَمِينَ ۞ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِءَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ يَآأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَآءً ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ اللهِ

ملحوظة: ﴿ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ يعده المدني الأول عن شيبة. أي معدودة لقالون.

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأُنتُمْ تُتُلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُو ۗ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ أَ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخۡتَلَفُواْ مِنْ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡبَيّنَتُ وَأُوْلَىٰكَ لَهُمۡ عَذَابُ عَظِيمٌ ١ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسُودُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتُ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۞ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بٱلْحَقّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَلَمِينَ ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ لَن يَضُرُّوكُمُ إِلَّآ أَذَى اللهِ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١ ضُربَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓاْ إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَانُواْ يَكۡفُرُونَ بِّاَيَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْر حَقٌّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٥٥ الْأَنْبِيَآءَ بِغَيْر لَيْسُواْ سَوَآءَ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ أَمَّةُ قَآبِمَةُ يَتْلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمُ يَسْجُدُونَ ۞ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوْمِ ٱلۡاَخِر وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُسَرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ۗ وَأُوْلَنَبِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْر فَلَن يُكُفّرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١

الْأَثْبِعَآءَ ﴾ الله الياء.

﴿ تَفْعَلُواْ ﴾ ﴿ تُكْفَرُوهُ ﴾

بالتاء بدل الياء.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ۗ وَأُوْلَنَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَل رِيحٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتُ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَاكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمُ لَا يَأْلُونَكُمُ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَهِهمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلَّاكِتِ ۗ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ۞ هَـٰٓأَنتُمْ أَوْلَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِّهِ - وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللهُ إِن تَمْسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيَّئَةٌ لَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيَّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا ۗ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمۡ كَيْدُهُمۡ شَيْعًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١٠٠ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

﴿ هَـٰ أَنتُمُو ﴾ بتسهيل الهمزة.

الله عَضِرُكُمُ و ﴾ بكسر الضاد واسكان الراء.

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلًا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَنبِكَةِ مُنزَلِينَ ١ بَلَقَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَاذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَافِ مِّنَ ٱلْمَلَيْمِكَةِ مُسَوّمِينَ ١ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَبِنَّ قُلُوبُكُم بِهِۦ ۗ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ اليَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوۡ يَكۡبِتَهُمۡ فَيَنقَلِبُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ خَآبِبِينَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ۞وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوْاْ أَضْعَفَا مُّضَاعَفَةً ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١

📆 ﴿ مُسَوَّمِينَ ﴾ بفتح الواو.

ش ﴿ سَارِعُوٓاْ ﴾ بحذف الواو الأولى.

٥ وَسَارِعُوٓا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أَعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ١ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ في ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمُ ذَكُرُواْ ٱللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ أَوْلَنَبِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةُ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّكُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ ١ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَٰذَا بَيَانُ لِّلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةُ لِّلْمُتَّقِينَ ا وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحُزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ا إِن يَمْسَمُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَ وَتِلْكَ اللهَ عَلَيْكُ وَ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرينَ ١ أُمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ١٠٠٠ وَلَقَدُ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ١ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ ۖ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزى ٱللَّهُ ٱلشَّكِرِينَ ١ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَابَا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُردُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُردُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجُزى ٱلشَّكِرِينَ ۞ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَلتَلَ مَعَهُ ورِبِيُتُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُوُّا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١ فَعَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسُنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

ﷺ ﴿ نُؤْتِهِ ﴾ معاً. بكسر الهاء دون صلة.

# الله ﴿ نَّبِيٓءٍ ﴾

بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

## ﴿ قُتِلَ ﴾

بضم القاف وحذف الألف وكسر التاء.

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمُ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ بَالِ ٱللَّهُ مَوْلَىكُمْ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٠ سَنُلَقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بهِۦ سُلْطَنَا ۖ وَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارُ اللَّهِ وَبِئْسَ مَثُوَى ٱلظَّلِمِينَ ١ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ ٓ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنَ بَعْدِ مَآ أُرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُريدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُريدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمُ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضْل عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ۞ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوُونَ عَلَىٰٓ أَحَدِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَلِبَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِّكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا

فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَابَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنُ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةَ نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةَ مِّنكُمُ ۗ وَطَآبِفَةُ قَدُ أَهَمَّتُهُمُ أَنفُسُهُمۡ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ۗ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ ولِلَّهِ ۚ يُخْفُونَ فِيٓ أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۗ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ۗ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمُ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمُ ۗ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ ۗ وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخُوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ يُحْيِ وَيُمِيتُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلَيِن قُتِلْتُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو مُتُّمُ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞

الله بيئوتِكُمُو ﴾ بكسر الباء.

﴿ مِتُّمُو ﴾ بكسر الميم الأولى. ﴿ جَمَعُونَ ﴾ بالتاء بدل الياء.

#### الحرف الوختلف

﴿ مِتُّمُو ﴾ بكسر الميم الأولى.

النبيّع ﴾

بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

﴿ يُغَلَّ ﴾ بضم الياء وفتح الغين.

وَلَيِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ۞ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ ۗ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْر ُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ۞ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۗ وَإِن يَخْذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنُ بَعْدِهِ - وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَفَمَن ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ هُمْ دَرَجَكُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنُ أَنفُسِهم يَتُلُواْ عَلَيْهِمُ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ١ أُوَلَمَّآ أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَاذَا اللَّهِ

قُلُ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠ قُلُ مُونِ عِندِ أَنفُسِكُمْ

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمۡ تَعَالُواْ قَتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَو ٱدْفَعُوا ۗ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَا لَّاتَّبَعْنَكُم ۗ هُمُ لِلْكُفُر يَوْمَبِذٍ أَقُرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيمَن ۚ يَقُولُونَ بِأَفُوهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخُونِهِمُ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ ۗ قُلُ فَٱدْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ وَلَا تَحُسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُوَتَا ۚ بَلُ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ١ فَرحِينَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَوَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمُ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهِ وَفَضْل وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ اللَّهِ وَفَضْل وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنُ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ١ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدُ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ١

ر تَحْسِبَنَّ ﴾ بکسر السين. فَٱنقَلَبُواْ بِنِعُمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسُهُمْ سُوَّءُ وَٱتَّبَعُواْ رضُوَنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضُلِ عَظِيمٍ ۞ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولِيَآءَهُ و فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَلَا يَحُزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلۡكُفُر ۚ إِنَّهُمُ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجُعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي ٱلْآخِرَةِ ُ وَلَهُمۡ عَذَابُ عَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا۟ ٱلۡكُفُرَ بِٱلۡإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمُلِي لَهُمۡ خَيْـرُ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمۡ لِيَزْدَادُوٓاْ إِثْمَا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبى مِن رُّسُلِهِ عَن يَشَآءُ ۖ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أُجْرٌ عَظِيمٌ ١ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا عَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَهُوَ خَيْـرًا لَّهُم م بَلْ هُوَ شَـرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ عَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

الله ﴿ يَحْسِبَنَ ﴾ معاً. بكسر السين.

﴿ ٱلْأَثْبِعَآءَ ﴾ أَبِدُلُ الياء همزة.

لَّقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغُنِيَآهُ َ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْر حَقّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِّلْعَبِيدِ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَ لَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ فَمَن زُحْزحَ عَن ٱلنَّار وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ۞ ۞ لَتُبْلَوُنَّ فِيَ أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ أَذَى كَثِيرًا ۚ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ و فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْاْ بِهِ عَنَمَنَا قَلِيلًا للهِ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ١ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَايَتِ لِّأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ١ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَعَمَا وَقُعُودَا وَعَلَىٰ ا جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِل ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُو ۗ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أُنصَارِ ١ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ۞ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخُزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخُلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

الياء وكسر السين. ﴿ تَحْسِبَنَّهُمُو كسر السين.

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَلمِل مِّنكُم مِّن ذَكُرِ أُوْ أُنثَىٰ اللَّهِ عُضُكُم مِّنُ بَعْضٍ ۖ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحُتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابَا مِّنُ عِندِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلثَّوَابِ ۞ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَدِ ﴿ مَتَكُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ۞ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمُ لَهُمْ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلَّا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ۞ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ أُوْلَىٰكَ لَهُمۡ أَجُرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَاۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٢

#### سورة النساء

#### سورة النساء

# ١٩ ﴿ تَسَّآءَلُونَ ﴾

بتشديد السين.

٥

بإسقاط الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر

﴿ قِيَمًا ﴾

أسقط الألف.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَارِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءَ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ وَءَاتُواْ ٱلْيَتَامَىٰ أَمُوَالَهُمُّ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبُّ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمُوالِكُمْ ۚ إِنَّهُ ۚ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَاعَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تَعُدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ ۚ ذَٰلِكَ أَدُنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ۞ وَءَاثُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ ﴿ ٱلسُّفَهَا أَمْوَلَكُمُ ﴾ فِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّا مَّريَّا وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أُمُولَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمُ قِيَامًا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَولَا مَّعۡرُوفَا ۞ وَٱبۡتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنْهُمْ رُشُدَا فَٱدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٥

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ١ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَهُ وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ٨ وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةَ ضِعَفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ُ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أُوْلَدِكُمُ ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءَ فَوْقَ ٱثُنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ووَلَدُ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ و وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ وَ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَاۤ أَوْ دَيْنُ عَابَآوُكُمُ وَأَبْنَآؤُكُمُ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَا فَريضَةَ مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

(() ﴿ وَاحِدَةُ ﴾ بتنوين ضم.

٥ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَكُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَكُ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْن ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَكُ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَكُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنُ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْن ۗ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أُو ٱمۡرَأَةُ وَلَهُ ٓ أَخُ أُو أُخۡتُ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلشُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْن غَيْرَ مُضَارّ وصِيَّةَ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ و يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ و عَذَابٌ مُهِينُ ١

الله ﴿ يُوصِي ﴾

بكسر الصاد وياء بدل الألف.

﴿ نُدُخِلُهُ ﴾ معاً. بالنون بدل الياء.

﴿ ٱلْبِيُوتِ ﴾ بكسر الباء.

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآبِكُمُ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةَ مِّنكُمْ ۗ فَإِن شَهدُواْ فَأُمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۞ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا ۗ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابَا رَّحِيمًا ١ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ جِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَريبِ فَأُوْلَنَهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ حَتَّىۤ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارٌ ۚ أَوْلَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمۡ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَآ ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجِ مَّكَانَ زَوۡجِ وَءَاتَيْتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ و بُهْتَانَا وَإِثْمَا مُّبينَا ١ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ١ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ عَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ و كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتَا وَسَآءَ سَبِيلًا ١ حُرَّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَبِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآمِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمُ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّبِلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١

﴿ ٱلنِّسَآ • إِلَّا ﴾ بتسهيل الهمزة الأولى.

﴿ ٱلنِّسَآ • إِلَّا ﴾ بتسهيل الهمزة الأولى. ﴿ وَأَحَلَّ ﴾ بفتح الهمزة والحاء.

ه وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ " كِتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلِّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمُتَعْتُم بِهِ عِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَريضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَريضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَولًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّنُ بَعْضِ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بٱلْمَعْرُوفِ مُحُصَنَتٍ غَيْرَ مُسَلفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَتِ أَخْدَانِ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِن أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمُ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْـرٌ لَّكُمْ ۖ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يُريدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ۞ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلۡبَطِل إِلَّاۤ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُم ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمَا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوَّا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْئَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ عَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهِ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقُرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ٣

ر تِجَرَةً ﴾ بتنوين الضم.

📆 ﴿ مَدُخَلًا ﴾ بفتح الميم.

رَّ ﴿ عَاقَدَتُ ﴾ بألف بعد العين. ٱلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنُ أُمُوالِهِمْ ۚ فَٱلصَّالِحَاتُ قَانِتَكُ حَافِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ١ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أُهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنُ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَحَا يُوَفِّق ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۞ ۞ وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ - شَيْئَا ﴿ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ١ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِ وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ - وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُوالَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ و قَرِينَا فَسَاءَ قَرِينَا ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوُ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمۡ عَلِيمًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَلِعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى هَنَوُ لَآءِ شَهِيدًا ١٠ يَوْمَبِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَواْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوِّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثَا ١ يَكْتُمُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكُّرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرى سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ ۖ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبَا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ١ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَاب يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ١

ن ﴿ حَسَنَةٌ ﴾ بتنوين ضم.

الله ﴿ تَسَوَّىٰ ﴾

بفتح التاء وتشديد السين.

﴿ جَا أَحَدُ ﴾ كَا الله القصر القصر والتوسط، والقصر أولى.

ملاحظة: آية: ﷺ أَلسَّبِيلَ ﴾ لا يعده رأس آية المدني الأول فهو غير معدودة لقالون.

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا ا مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّين ۚ وَلَوْ أُنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفُرهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْل أَن نَّطْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشُركُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١ أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ُ وَكَفَىٰ بِهِ } إِثْمًا مُّبِينًا ۞ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُٰلآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ١

﴿ فَتِيلًا ﴿ أَنظُرُ ﴾ بضم نون التنوين وصلاً.

﴿ هَلَؤُلَآءِ يَهُدَىٰ ﴾ بالإبدال ياءً للهمزة الثانية.

أُوْلَنْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۞ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ا أُمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ فَقَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلُكًا عَظِيمًا ١ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ جِهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَايَٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُخِلُهُمُ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۗ لَّهُمۡ فِيهَآ أَزُورِ بُ مُّطَهَّرَةً ۗ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمًّا يَعِظُكُم بِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمُرِ مِنكُمْ ۗ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ١

### ﴿ نِعُمَّا ﴾

وجمان بالإسكان وهو الراجح، والاختلاس.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُريدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّلْغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓاْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِۦ وَيُريدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أُنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأْيْتَ ٱلْمُنَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودَا اللهِ فَكَيْفَ إِذَآ أُصَابَتُهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَآ إِلَّآ إِحْسَانَا وَتَوْفِيقًا ١ أُوْلَنَمِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ١ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابَا رَّحِيمًا ١٠ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهمُ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠٠٠

#### الحرف الوختلف ويو اا

رَّأُنُ اَقْتُلُوّاً ﴾ بضم النون وصلاً. ﴿ أَوُ اَخْرُجُواْ ﴾ بضم الواو وصلاً.

# التّبِيّبِينَ ﴾

خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

> آ ﴿ يَكُنُ ﴾ بالياء بدل التاء.

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أُو ٱخۡرُجُواْ مِن دِيارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلُ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْـرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ۞ وَإِذَا لَّاتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا ٓ أَجُرًا عَظِيمًا ۞ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَنَبِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَنَمِكَ رَفِيقًا ١ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أُو ٱنفِرُواْ جَمِيعَا ١ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ١ وَلَبِنُ أَصَابَكُمْ فَضْلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ و مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ ۞ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشُرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغُلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ١

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْولَدَنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخُرجُنَا مِنْ هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبيلِ ٱللَّهِ ُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّلْغُوتِ فَقَاتِلُوٓاْ أُولِيَآءَ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓاْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْـرٌ لِّمَن ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدُركَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ فَمَالِ هَـٰؤُلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثَا ١ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۗ وَمَآ أُصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن تَّفْسِكَ وَأُرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۗ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةُ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ ۗ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ اللَّهِ فَأَعُرِضُ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَفَا كَثِيرًا ١ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْن أُو ٱلْخُوْفِ أَذَاعُواْ بِهِۦ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ ومِنْهُم ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و لَا تَتَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ۞ مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُو نَصِيبٌ مِّنْهَا ُ وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةَ سَيِّئَةَ يَكُن لَّهُ و كِفْلُ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ مُّقِيتًا ١ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ١

ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثَا ١ ۞ ۞ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓا ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۚ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ و سَبِيلًا ۞ وَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أُولِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوُاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۗ وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۞ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُ كُلَّ مَا رُدُّوٓاْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓاْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَنَبِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَا مُّبِينَا ١

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِ لَّا خَطَّا ۖ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أُهْلِهِ } إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقُ فَدِيَةُ مُّسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ ۗ فَمَن لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةَ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ و جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ و وَأَعَدَّ لَهُ و عَذَابًا عَظِيمًا ١٠٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةُ ۚ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ ٱلسَّلَمَ ﴾ بحذف الألف.

۞﴿ غَيْرَ ﴾ بفتح الراء.

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَر وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجَاتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَىٰدِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ أَلَمُ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةَ فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا ۚ فَأُوْلَنَبِكَ مَأُولِهُمۡ جَهَنَّمُ ۗ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْولْدَنِلَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ١ فَأَوْلَـٰهِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۞ ۞ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ا وَإِذَا ضَرَبْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمُ طَآبِفَةُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أُسْلِحَتَهُمُ ۗ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةَ وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَر أَوْ كُنتُم مَّرْضَيَّ أَن تَضَعُوٓاْ أُسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١٠٠ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأُنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَا مَّوْقُوتَا ١ وَلَا تَهنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ اللَّهِ إِن تَكُونُواْ تَأُلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأُلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۗ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَابِنِينَ خَصِيمًا ١

وَٱسْتَغْفِر ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَلَا تُجَدِلُ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيَّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۞ هَنَأُنتُمُ هَنَؤُلَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَمَن يَعْمَلُ سُوِّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورَا رَّحِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ و عَلَىٰ نَفْسِهِ ع وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أُوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ - بَرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ولَهَمَّت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمُ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُم ۗ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأُنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١

﴿ وَهُوَ ﴾ لَا سَكَانِ الهاء. واسكان الهاء. ﴿ هَـٰ أَنتُمُو ﴾ بتسهيل الهمزة. ﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن خَّجُونِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيل ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ عَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ حَهَنَّمَ ۗ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ اللَّهَ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشُرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ١ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَاثَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَا مَّريدًا شَ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَ تَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ا وَلاَّضِلَّنَّهُمُ وَلاَّمَتِيَنَّهُمْ وَلَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُّبينَا ١ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا ١ أُوْلَنبِكَ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ١

﴿ نُولِهِ ﴾ ﴿ وَنُصْلِهِ ﴾ بكسر الهاء دون صلة. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۗ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١ اللَّهِ قِيلًا اللهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِن ذَكُر أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَىٰكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ۖ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَمَى بِٱلْقِسُطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١

﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

#### الحرف الوختلف

﴿ يَصَّلْحَا ﴾ بفتح الياء وتشديد الصاد وفتحها وألف بعدها وفتح اللام.

وَإِن ٱمْرَأَةٌ خَافَتُ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَٱلصُّلُحُ خَيْرٌ ۗ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠٠ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورَا رَّحِيمًا ۞ وَإِن يَتَفَرَّقًا يُغُن ٱللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا في ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِاخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١

ه يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أُو ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أُولَى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَيِّ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورَاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ كَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَالْكِتَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَمَكَ بِكَتِهِ -وَكُتُبِهِ ـ وَرُسُلِهِ ـ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ بَشِّر ٱلْمُنَافِقِينَ بِأُنَّ لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ١ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَافِرِينَ أُوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ١ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ عَايَتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقُعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ٓ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثُلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١

﴿ نُزِّلَ ﴾ بضم النون وكسر الزاي. ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمۡ فَإِن كَانَ لَكُمۡ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمُ نَكُن مَّعَكُمُ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓاْ أَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَنَوُلآءِ وَلآ إِلَى هَنَوُلآء ۚ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْكَهْرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُريدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا مُّبِينًا إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَل مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَنِيكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أُجُرًا عَظِيمًا ١٠ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

الدَّركِ ﴾ ﴿ الدَّركِ ﴾ الدَّركِ ﴾ الدَّركِ ﴾

٥ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١ إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوَّا قَدِيرًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَيُريدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكُفُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ حَقَّا ۚ وَأَعْتَدُنَا لِلْكُلْفِرِينَ عَذَابًا مُّهينًا ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ أَوْلَتْبِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ يَسْئَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ كِتَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوٓا ۚ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ۚ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا مُّبِينَا ١٠ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَنقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدَا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعُدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَنَّا غَلِيظًا ١

## 

بتشديد الدال. وله في العين وجمان الإسكان وهو المقدم، واختلاس فتحتها.

﴿ ٱلْأَثْبِئَآءَ ﴾ بالهمزة بدل الياء.

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنقَهُمْ وَكُفُرهِم بِئَايَتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْر حَقّ وَقَوْلِهِم قُلُوبُنَا غُلُفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَبِكُفُرهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا ١٠٥ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبَّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ١ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَإِن مِّنُ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا ١ فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ١ وَأَخْذِهِمُ ٱلرَّبَوا ْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بٱلْبَطِل وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ اللَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَىٰ مِنْؤْتِيهِمُ أَجْرًا عَظِيمًا ١

التّبيّبِين ﴾

خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

 إِنَّا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ١ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقُصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمَا حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرُّسُلَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ لَّكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ ۗ أَنزَلَهُ وبعِلْمِهِ ۗ وَٱلْمَلَامِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبيل ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ١ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أُبَدَا ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقّ مِن رَّبَّكُمُ فَئَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ أَلْقَلْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ مَ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَلَى وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةً ۚ ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَاحِدٌ السَّبْحَانَهُ وَ أَن يَكُونَ لَهُ و وَلَـدُ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللَّهِ وَلَا ٱلْمَكَبِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسُتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَيَسْتَكُبرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ١٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزيدُهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡتَنكَفُوا وَٱسۡتَكۡبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمۡ عَذَابًا أَلِيمَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ يَـَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِّن رَّبَّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا اللهِ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَضَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١

105

سورة المائدة

يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۗ اللهُ لَكُمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَسْتَفْتُونَكَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤُا هَلَكَ

لَيْسَ لَهُ ووَلَدُ وَلَهُ وَ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمُ

يَكُن لَّهَا وَلَدُ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن

كَانُوٓاْ إِخْوَةً رّجَالًا وَنِسَآءَ فَلِلذَّكَر مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنثَيَيْنِ

يَا أَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤا أُوْفُوا بِٱلْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَلِمِ اللّهَ إِلّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ۚ إِنَّ اللّهَ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ الْحَيْرِ اللّهِ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَا أَيُهَا اللّهَ عَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَلَيِرَ اللّهِ وَلَا الشّهُرَ الْحُرَامَ وَلَا اللّهَدَى وَلَا الْقَلَيْدِ وَلَا عَلَيْتَ الْبَيْتَ وَلَا الشّهُرَ الْحُرَامَ وَلَا اللّهَدَى وَلَا الْقَلَيْدِ وَلَا عَلَيْمُ وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ الْحُرَامَ يَبْتَعُونَ فَضَلَا مِن رَبِّهِمْ وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصَطَادُوا وَلَا يَجُرِمَنَكُمْ مَن رَبِّهِمْ وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصَطَادُوا وَلَا يَجُرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ فَاصَطَادُوا وَلَا يَجُرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالشَّقُوى وَلا يَعْرَمُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ شَدِيدُ الْحِقَابِ ۞ الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى اللّهِ وَالشَّقُوى اللّهُ اللّهَ اللّهَ شَدِيدُ الْحِقَابِ ۞ تَعَاوَنُوا عَلَى اللّهَ شَدِيدُ الْحِقَابِ ۞ تَعَاوَنُوا عَلَى اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ملحوظة: ﴿ بِٱلْعُقُودِ ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول فهي معدودة لقالون.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحُمُ ٱلْخِنزيرِ وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلْنَطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَمِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۗ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا ۚ فَمَن ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِّإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۗ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجُوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيّبَتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمُّ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرُ بِٱلْإِيمَن فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ و وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٥

﴿ فَمَنُ ٱضْطُرَّ ﴾ بضم النون وصلاً.

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء. يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبَا فَٱطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَر أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبَا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ } إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمِ عَلَىٰ أَلَّا تَعُدِلُواْ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ٥

﴿ جَا أَحَدُ ﴾ بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَآ أُوْلَىۡدِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ ا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمۡ أَيْدِيَهُمۡ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمۡ عَنكُمۡ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ ٥ وَلَقَدُ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِيَ إِسُرَاءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۗ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُ لَبِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقُرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَّأَكُفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ فَبِمَا نَقُضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ - وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَارَى أَخَذُنَا مِيثَلَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١ يَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَاب وَيَعْفُواْ عَن كَثِير ۚ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابُ مُّبِينُ ۞ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَن ٱتَّبَعَ رِضُوَانَهُ و سُبُلَ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ لَّقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ و وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

﴿ وَٱلۡبِغُضَآءَ اِلَىٰ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

ملحوظة: ﴿ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لقالون.

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ نَحُنُ أَبْنَاؤُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُو ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ بَلُ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُل أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنُ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ ۖ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ يَقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَلَكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ٥ يَقَوْمِ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡأَرۡضَ ٱلۡمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ١ قَالُواْ يَامُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ١ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٣

﴿ أُنْبِعَآءَ ﴾ بالهمزة بدل الياء.

قَالُواْ يَامُوسَى إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَٱذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ۗ فَٱفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ۚ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۚ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ا وَ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱبْنَىٰ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقُتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ لَبِنُ بَسَطتَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَآ أَنَا بِبَاسِطِ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۗ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ١ إِنِّي أُريدُ أَن تَبُوٓاً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَرَؤُا ٱلظَّالِمِينَ ١ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ و قَتُلَ أُخِيهِ فَقَتَلَهُ و فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَلسِرِينَ ١٠ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ و كَيْفَ يُوَرى سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَوَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۗ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ٣

(أ) ﴿ إِنِّي ﴾ معاً. بفتح الياء.

مِنْ أَجُل ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ أَنَّهُ و مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَاۤ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۞ إِنَّمَا جَزَرَؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمُ ْ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهدُواْ في سَبيلِهِ - لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ و لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَاب يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُم ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞

يُرِيدُونَ أَن يَخُرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَرجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلَلَا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ فَمَن تَابَ مِنُ بَعْدِ ظُلْمِهِ - وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءً وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفُرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِأُفُوٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۚ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۗ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ عَلَى يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمُ تُؤْتَوهُ فَٱحۡذَرُوا وَمَن يُردِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ وَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْءًا ۚ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُردِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْئُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١

﴿ يُحْزِنكَ ﴾ بضم الياء وكسر الزاي.

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَانَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا الُّوْلَتِيكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَلِةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ ۚ يَحُكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا ٱلنَّاسَ وَٱخۡشَوۡنِ وَلَا تَشۡتَرُواْ بَِّايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ١ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُنَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةُ لَّهُو وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٥

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية. في التيسير والشاطبية. في التيبيّعُونَ الله بتخفيف الياء وزاد همزة

بعدها.

﴿ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ ﴾ المسكان الذال فيها. ﴿ فَهُوَ ﴾ السكان الهاء.

#### الحرف الوختلف

التَّوْرَلةِ ﴾ معاً.

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِم بِعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلةِ ۗ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١ وَلَيَحْكُمْ أَهُلُ ٱلْإِنجِيل بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقّ لِكُلّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةَ وَاحِدَةَ وَلَاكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَاۤ ءَاتَلَكُمْ ۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبعُ أَهُوَآءَهُمْ وَٱحۡذَرُهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنْ بَعۡضِ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلُّواْ فَٱعۡلَمْ أُنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ١ أَفَحُكُمَ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥

﴿ وَأَنُ ٱحْكُم ﴾ بضم النون وصلاً.

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَيَ أُولِيَآءَ ۗ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَنْيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَاۤ أُسَرُّواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَهَلَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقُسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرينَ ٣ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ـ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۚ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَافِرينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمِ ۚ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ۞ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ و وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَالِبُونَ ۞ يَــَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمُ هُزُوًا وَلَعِبَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبُلِكُمُ وَٱلۡكُفَّارَ أُولِيٓآءَ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١

﴿ يَقُولُ ﴾ بحذف الواو.

﴿ يُرْتَدِدُ ﴾ بدالين الأولى مكسورة والثانية ساكنة.

﴿ هُزُوَّا ﴾ يابدال الواو همزة.

١٥٥ ﴿ هُزُوَّا ﴾ بإبدال الواو همزة.

وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوٓا وَلَعِبَا ۚ ذَٰلِكَ بأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١ قُلُ يَنَّأَهُلَ ٱلْكِتَبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّاۤ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمْ فَسِقُونَ ا قُلْ هَلْ أَنبِّئُكُم بِشَرِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ ۚ أَوْلَنبِكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ۞ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفُر وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ۞ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ا لَوْلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ اللَّهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ۞ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ﴿ وَٱلْبَغْضَاءَ الَّيٰ ﴾ الْلَقِيَامَةِ ۚ كُلُّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

بتسهيل الهمزة الثانية.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّءَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ٥ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَلَةَ وَٱلَّإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمُ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحُتِ أَرْجُلِهم مِنْهُمُ أُمَّةُ مُّقْتَصِدَةً وكَثِيرٌ مِّنْهُمُ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ۞ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُو ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ قُلْ يَـٰٓأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَالَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا ۗ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِئُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ۞ لَقَدْ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنيَ إِسْرَاءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلَا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمُ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُهُمۡ فَرِيقَا كَذَّبُواْ وَفَرِيقَا يَقُتُلُونَ ٧

# التَّوْرَنَةِ ﴾ معاً.

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

### الله (سَالَتِهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

بألف بعد اللام وكسر التاء والهاء وصلتها.

﴿ وَٱلصَّلْبُونَ ﴾ بحذف الهمزة وضم الباء.

وَحَسِبُوٓاْ أَلَّا تَكُونَ فِتُنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِيَ إِسُرَاءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مِن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُولهُ ٱلنَّارُ ۗ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۞ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهُ وَاحِدُ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغُفِرُونَهُو ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ و صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَ ۗ ٱنظُرُ كَيْفَ نُبَيّنُ لَهُمُ ٱلَّايَتِ ثُمَّ ٱنظُرُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعَا ۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلُ يَـٰأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقّ وَلَا تَتَّبِعُوٓاْ أَهُوَآءَ قَوْمٍ قَدُ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ١

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَر فَعَلُوهُ ۚ لَبِئُسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتُ لَهُمۡ أَنفُسُهُمۡ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ١٠٠٥ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أُوْلِيَآءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمۡ فَاسِقُونَ ۞ ۞ لَتَجِدَنَّ أُشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةَ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةَ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَارَىٰ ذَالِكَ بأنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأُنَّهُمُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنزلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيَّ أُعۡيٰنَهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمۡعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقُّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّلهِدِينَ ۞

﴿ وَٱلِنَّهِيَّ ءِ ﴾ بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ١ فَأَثَابَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَآ أَوْلَـٰبِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيَّبَتِ مَآ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوَّاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بهِ مُؤْمِنُونَ ١ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَنَ ۗ فَكَفَّرَتُهُ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أُوسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أُهْلِيكُمْ أُوْ كِسُوتُهُمُ أَوْ تَحُرِيرُ رَقَبَةٍ ۗ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَنَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَن ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَٱعۡلَمُواْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلۡبَلَغُ ٱلۡمُبِينُ اللهُ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّأَحْسَنُواْ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ و بِٱلْغَيْب فَمَن ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَالِكَ فَلَهُ وعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثُلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحُكُمُ بِهِ عَ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أُمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ۞

﴿ فَجَزَآءُ مِثْلِ ﴾ بضم الهمز بلا تنوين، وكسر اللام.

# ﴿ كَفَّارَةُ طَعَامٍ ﴾

بضم التاء بلاء تنوين، وكسر الميم.

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُو مَتَاعَا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ ۞ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَامَا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَىٰمِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ أَعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۞ قُل لَّا يَسْتَوى ٱلْخَبيثُ وَٱلطَّيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْئَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أُصْبَحُواْ بِهَا كَافِرِينَ ١٠٠ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١

الله أَشْيَاءَ إِن ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أُنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَاۚ أُولُو كَانَ ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْعَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعَا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدُلِ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرى بِهِ - ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذَا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ ۞ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّاۤ إِثْمَا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولَيَن فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ ذَالِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجُههَاۤ أَوۡ يَخَافُوٓاْ أَن تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَٰنِهِمُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡمَعُوّاْ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١

# ﴿ ٱسْتُحِقَّ ﴾

بضم التاء وكسر الحاء، وضم همزة الوصل عند الانتداء. ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمُّ ۖ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَأَ ۗ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ۞ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلَا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَلةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخُلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۖ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَة وَٱلْأَبْرَصَ بإِذْنِي وَإِذْ تُخُرِجُ ٱلْمَوْتَى بإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَاءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ١ وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَاريَّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓا عَامَنَّا وَٱشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۖ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدُ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ١

# التَّوْرَاةَ ﴾

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

### ﴿ طَلَيْرًا ﴾

بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة مع المد.

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أُنزِلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ ۗ وَٱرْزُقْنَا وَأُنتَ خَيْرُ ٱلرَّزقِينَ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۗ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ وعَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ عَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي جِحَقَ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُ ۗ فَقَدُ عَلِمْتَهُو ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ١ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَني بِهِ مَ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ا إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۗ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ اللَّهُم ٱلْحَكِيمُ ۞ قَالَ ٱللَّهُ هَنذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمۡ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۗ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠

شهر فَإِنِّيَ ﴾ بفتح الياء.

ش ﴿ ءَاأَنتَ ﴾

بالتسهيل للهمزة الثانية مع الإدخال.

﴿ لِيَ أَنْ ﴾ بفتح الياء.

﴿ أَنُ ٱعۡبُدُواْ ﴾ بضم النون وصلاً.

﴿ يَوُمَ ﴾ بفتح الميم.

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

# سورة الأنعام

# سوره الانعام

ر وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

# سُورَة الأنعام

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ۗ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلًا ۗ وَأَجَلُ مُّسَمًّى عِندَهُو ۖ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٢٠ فَقَدُ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَنَّوُاْ مَا كَانُواْ بهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجُرى مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ۞ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَبَا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمُ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَآ أَنزلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ٥

ملاحظة: ﴿ وَٱلنُّورَ ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لقالون.

#### الحرف الوختلف

الله و الله الله بضم الدال وصلاً.

وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَّعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عَسْتَهْزِءُونَ ١٠ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهِ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل لِلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمۡ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ۞ ۞ وَلَهُو مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلْ أُغَيْرَ ٱللَّهِ أُتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ۗ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ قُلُ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَبِذِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَ ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْر فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ عَ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ كله. بإسكان الهاء.

الله ﴿ إِنِّي ﴾ معاً. بفتح الياء.

> ﴿ فَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

المنظم المنكم و المنطقة المنط

(أ) ﴿ فِتُنَتَهُمُو ﴾ بفتح الناء الثانية.

﴿ نُكَذِّبُ ﴾ بضم الباء. ﴿ وَنَكُونُ ﴾ بضم النون الثانية.

قُلُ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُل ٱللَّهُ ۖ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَىَّ هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ - وَمَنْ بَلَغَ ۖ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَى ۚ قُل لَّا أَشُهَد ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَإِنَّنِي بَرِيَّءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ١ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ و كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاَيْتِهِ عَ ۚ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ٥ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا أَيْنَ شُرَكَآ وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۞ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتُنتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۞ ٱنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمُ وَقُرًا ۗ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا ۗ حَتَّىٰۤ إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَهُمۡ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ ۗ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١ وَلَوْ تَرَيّ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِّايَتِ رَبَّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۗ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١ وَقَالُوٓا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ وَلَوْ تَرَىٰۤ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُ ۗ قَالَ أَلَيْسَ هَنَا بِٱلْحَقُّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكْفُرُونَ ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ۗ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَآءَ مَا يَزرُونَ ١ وَمَا ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُو ۗ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ١٠ وَلَقَدُ كُذِّبَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمۡ نَصۡرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَايْ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغيَ نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أُو سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بَايَةٍ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَى ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ٥

رُ لَيُحْزِنُكَ ﴾ بضم الياء وكسر الزاي. ﴿ يُكُذِبُونَكَ ﴾ المان الكاف وتخفيف الذال.

ه إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۗ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِّهِۦ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَنْبِر يَطِيرُ جِنَاحَيْهِ إِ لَّا أُمَمُ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَىْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يُحُشَرُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّايَتِنَا صُمُّ وَبُكُمٌ فِي ٱلظُّلُمَاتِ ۗ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأَ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ قُلْ أُرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتُكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ٤ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ١ وَلَقَدُ أُرْسَلُنَآ إِلَىٰ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذُنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ١ فَلُوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمُ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ـ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوٓا أَخَذُنَّهُم بَغْتَةَ فَإِذَا هُم مُّبلِسُونَ ١

ن ﴿ أَرَ • يُتَكُمُ و ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

#### ميم الجمع

ار أَرَ • يُتُمُو

الحرف الوختلف

بالتسهيل للثانية.

﴿ أَرَ • يُتَكُمُ و ﴾ بالتسهيل للثانية.

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ا قُل أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرُ كَيْفَ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمُ يَصْدِفُونَ ۞ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرينَ وَمُنذِرينَ ۖ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِايَتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلَكُ ْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ ۚ قُلُ هَلُ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۞ وَأُنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحۡشَرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ - وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُ وَمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِّيَقُولُوٓا أَهَـٰٓ وُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنُ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ۞ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاَيَتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ و مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءًا جِهَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ و غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ قُلُ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٠٠٠ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِّۦ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَ ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ يَقُصُّ ٱلْحُقَّ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ١ قُل لَّو أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ ۞ وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينِ ٥

رُقُ ﴿ فَإِنَّهُو ﴾ بكسر الهمزة. شعر سبيل ﴾ بفتح اللام.

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

الله ﴿ جَا أَحَدَكُمُ ﴾ بإسقاط الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

(أَ نَجَيُتُنَا ﴾ بياء ساكنة بدل الألف وبعدها تاء مفتوحة.

الله في يُنجِيكُمُو ﴾ المان النون مع إخفائها، وتخفيف الجيم.

ر بَعُضٍ ٱنظُرُ ﴾ بضم نون التنوين وصلاً.

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلْكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُّسَمَّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦۗ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ١ ثُمَّ رُدُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَلَهُمُ ٱلْحَقَّ ۖ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَاسِبِينَ ١ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ و تَضَرُّعَا وَخُفْيَةَ لَيْنِ أَنْجَلْنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ۞ قُل ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمُ تُشْرِكُونَ ۞ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعُضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۗ ٱنظُرُ كَيْفَ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمُ يَفْقَهُونَ ۞ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ۚ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ۞ لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرُّ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَتِنَا فَأَعُرضُ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَنُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١

ملاحظة: آية 🥡 ﴿ بِوَكِيلِ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَاكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ١ وَذَر ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمۡ لَعِبَا وَلَهُوَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرُ بِهِ ٓ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَكُ وَلَا شَفِيعُ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَآ ۗ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ اللَّهِمُ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ قُلُ أُنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَننَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهْوَتُهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ ٓ أَصْحَبُ يَدْعُونَهُ ٓ إِلَى ٱلْهُدَى ٱغْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَأُنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ إِلَيْهِ تُحۡشَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ ۚ وَلَهُ ٱلْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّور عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١

ملاحظة: آية ﴿ كُن فَيَكُونُ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لقالون.

الآي ﴿ إِنِّي ﴾ بفتح الياء.

 وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّى أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِ ۞ وَكَذَالِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبَا ۗ قَالَ هَلَا رَبِّي ۗ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغَا قَالَ هَنَا رَبِّ ۗ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةَ قَالَ هَذَا رَبِّي هَنذَآ أَكْبَرُ ۗ فَلَمَّآ أَفَلَتُ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓءُ مِّمَّا تُشْركُونَ ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ُ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَحَآجَهُ و قَوْمُهُ و قَالَ أَتُحَجَّوَنَي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَلَنْ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ } إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئًا ۚ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَا ۚ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١

﴿ أَتُحَلَّجُونِي ﴾ بتخفيف النون بدون مد. ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمِ أُوْلَنِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ١ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَكُهَاۤ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ ْ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآءً ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ ٓ إِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيۡنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيۡنَا مِن قَبُلُ ۗ وَمِن ذُرّيَّتِهِ - دَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَزَكَريًّا وَيَحْمَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ مُلُّلُ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرّيَّاتِهِمْ وَإِخُوانِهِم وَاجْتَبَيْنَاهُم وَهَدَيْنَاهُم إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَوْ أَشُرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أُوْلَنَمِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَنَوُلآءِ فَقَدُ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمَا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ فَبِهُدَنْهُمُ ٱقْتَدِهُ ۗ قُل لَّا ۗ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَلَمِينَ ١

شُرِ دَرَجَاتِ مَن ﴾ بكسر التاء دون تنوين. ﴿ ذَرَجَاتِ مَن ﴾ خَرْشَآءُ وِنَ ﴾ على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم ﴿ ذَشَآءُ إِنَّ ﴾ ﴿ ذَشَآءُ إِنَّ ﴾ بالهمزة مفتوحة مع المد المتصار.

﴿ وَٱلنَّبُوّعَةَ ﴾ بتخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد.

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَر مِّن شَيْءٍ قُولُ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآءَ بهِ ع مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِّلنَّاسُّ تَجُعَلُونَهُ و قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرَاًّ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنتُمْ وَلَآ ءَابَآؤُكُمْ ۖ قُل ٱللَّهُ ۗ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَلْذَا كِتَلَبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أُنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَكَيِكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيْدِيهِمُ أَخْرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُ ۗ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَتِهِ عَ تَسْتَكْبِرُونَ ١٠ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمۡ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمۡ أَنَّهُمۡ فِيكُمۡ شُرَكَٓوُا۟ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١

﴿ وَجَاعِلُ ٱلَّيْلِ ﴾ بألف بعد الجيم وكسر العين وضم اللام الأولى، وكسر اللام الأخيرة.

> ﴿ وَهُوَ ﴾ كله. بإسكان الهاء.

﴿ مُتَشَلِيهِ ٱنظُرُوٓاْ ﴾ بضم نون التنوين وصلاً. ﴿ وَخَرَّقُواْ ﴾ بتشديد الراء.

ه إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى ۗ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيُّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ ۗ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۞ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ ۗ قَد فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيّ أُنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخُرجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبَا وَمِنَ ٱلنَّخُل مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةُ وَجَنَّتٍ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَلِهٍ ۗ ٱنظُرُوٓاْ إِلَى ثَمَرهِ ۚ إِذَآ أَثُمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَاكِتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ا وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ۖ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ شَبْحَانَهُ و وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ٣ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَنَّى يَكُونُ لَهُ و وَلَدُ وَلَمُ تَكُن لَّهُ و صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

( وَهُوَ ﴾ كله. بإسكان الهاء.

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ۗ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَٱعْبُدُوهُ وهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ وَكِيلُ اللَّهُ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ ۗ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبَّكُمْ ۗ فَمَنُ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَاۤ أَنَا ْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١ وَكَذَالِكَ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ و لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠ ٱتَّبِعْ مَاۤ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ ۗ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ۞ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَأُقۡسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَيۡمَٰنِهِمۡ لَبِن جَآءَتُهُمۡ ءَايَةُ لَّيُؤۡمِنُنَّ بِهَا ٓ قُلُ إِنَّمَا ٱلْآئِتُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَنُقَلِّبُ أَفْءِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ ۚ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١

# ش﴿ قِبَلًا ﴾

بكسر القاف وفتح الباء.

# ش ﴿ نَبِيٓءٍ ﴾

بتخفیف الیاء وزاد همزة بعدها.

بإسكان الهاء.

ﷺ ﴿ وَهُوَ ﴾ كله.

# ﴿ مُنزَلُ ﴾

لإسكان النون مع الإخفاء وتخفيف الزاي.

# ش ﴿ كُلِمَتُ ﴾

بألف بعد الميم على الجمع.

 وَلُوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَكَيْحِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوۤاْ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهٌ ۗ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقُتَرِفُونَ ۞ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ و مُنَزَّلُ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقَّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ُ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِۦ ۚ <del>وَهُو</del>َ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَإِن تُطِعُ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن وَإِنَّ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ

عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِاليَتِهِ مُؤْمِنِينَ اللهِ

وَمَا لَكُمْ أَ لَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهُوآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ١ وَذَرُواْ ظَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ۞ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذُكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقُ ۗ وَإِنَّا ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أُولِيَآيِهِمُ لِيُجَادِلُوكُمُ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۞ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ و نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ وفِي ٱلظُّلُمَتِلَيْسَ بِخَارِجِ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجُرمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا ۗ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةُ قَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ حَتَّىٰ نُؤُتَّىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ مِّ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ

أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ١

ش ﴿ مَيِّتًا ﴾ بتشديد الياء مع كسرها.

رسَالَتِهِ ﴾ بألف بعد اللام وكسر التاء والهاء مع الصلة، على الجع.

ش ﴿ حَرِجًا ﴾ بكسر الراء.

﴿ وَهُوَ ﴾ ياسكان الهاء. ﴿ نَحْشُرُهُمُو بالنون بدل الياء.

فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ و يَشْرَحُ صَدْرَهُ و لِلْإِسْلَمِ ۖ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ و يَجْعَلُ صَدْرَهُ و ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ ۚ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ا وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١٠٥٥ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَيَوْمَ كَمُشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمَعْشَرَ ٱلْجِنَّ قَدِ ٱسۡتَكۡثَرۡتُم مِّنَ ٱلۡإِنسِ ۖ وَقَالَ أُولِيٓاۤؤُهُم مِّنَ ٱلۡإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِيّ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَلَكُمُ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَكَذَالِكَ نُولِّى بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا ۚ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا ۗ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمۡ كَانُواْ كَفِرِينَ ١

ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَّا عَمِلُوا ۚ وَمَارَبُّكَ بِغَافِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَرَبُّكَ ٱلْغَنيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ۚ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرّيَّةٍ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ٣ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتٍ ۗ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللهُ عَلَى عَامِلُ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ اللَّهِ عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِشُرَكَّآبِنَا ۗ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ ۗ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أُولَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمُ ۗ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۗ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ٣

(آ) ﴿ فَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

وَقَالُواْ هَاذِهِ مَ أَنْعَامٌ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَاۤ إِلَّا مَن نَّشَآءُ بزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرَّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَّا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ ﴿ سَيَجُزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةُ لِّذُكُورِنَا وَهُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَ جِنَا ۗ وَإِن يَكُن مَّيْتَةَ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ سَيَجُزيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ و حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهِ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا أُولَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١٠ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ جَنَّتِ مَّعُرُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ ٓ إِذَآ أَثُمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ و يَوْمَ حَصَادِهِ عَلَى وَلَا تُسْرِفُوٓا ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُقٌّ مُّبِينُ ١

الله وَهُوَ ﴾ المهاء. المهاء. أَكُلُهُ و ﴾ المهاء. المكان الهاء. المكان الكاف. المكان الكاف. المكسر الحاء. المكان الطاء مع القلقلة.

ثَمَنِيَةَ أَزُواجٍ ۗ مِّنَ ٱلضَّأَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ ۚ قُلُ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْتَيَيْنِ مَنَبِّ وَنِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١٠٠٠ أَرْحَامُ الْأَنتُم صَادِقِينَ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَالذَّكَرَيْن حَرَّمَ أُمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أُمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أُرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّلَكُمُ ٱللَّهُ بِهَذَا ۚ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْر عِلْمٍ آ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۚ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْسٌ أَوْ فِسُقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُر ۖ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا أُو ٱلْحَوَايَا أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ۚ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم ۗ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٠٠٠

شُهَدَآءَ ! ذَ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

هُمْ فَمَنُ ٱضْطُرَّ ﴾ بضم النون.

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمۡ ذُو رَحۡمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ و عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا ۚ قُلُ هَلُ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمُ إِلَّا تَخُرُصُونَ ١ قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ ۗ فَلُوْ شَآءَ لَهَدَلِكُمْ أَجْمَعِينَ ١ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنذَا ۗ فَإِن شَهدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَِّايَٰتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ ٥ قُلُ تَعَالَوْا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ مَنْ اللَّهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ۗ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أُولَادَكُم مِّنْ إِمْلَقِ نَّحُنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ اللَّهُ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحُقَّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّلكُم بِهِ ـ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبُلُغَ أَشُدَّهُ وَ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَكِ ۗ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَأَنَّا هَنذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبعُوهٌ ۖ وَلَا تَتَّبعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ - ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهم يُؤْمِنُونَ ١ وَهَلِذَا كِتَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ أَن تَقُولُوٓا إِنَّمَاۤ أُنزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ ۞ أُوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّآ أَنزلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّآ أَهْدَىٰ مِنْهُم ۚ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبَّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِاَيْتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۚ سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ١

🧐 ﴿ تَذَّ كَّرُونَ ﴾ بتشديد الذال.

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَنِبِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ مَيُومَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمُ تَكُنْ ءَامَنَتُ مِن قَبْلُ أُو كَسَبَتْ فِيَ إِيمَانِهَا خَيْرَا ۗ قُل ٱنتَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعَا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ و عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۗ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ دِينَا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُحَيّاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ عَلَمِينَ اللهِ عَلَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُو ﴿ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وزُرَ أُخْرَى ۚ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَىٰكُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ و لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠

ش﴿ رَكِّنِ ﴾ بفتح الياء. ﴿ قَيِّمًا ﴾ بفتح القاف وكسر الياء

﴿ وَتَحْيَآى ﴾

بإسكان الياء مع المد المشبع.

﴿ وَمَمَاتِيَ ﴾

بفتح الياء.

الله وأنا ﴾

بإثبات الألف ومدها حركتين.

ملاحظة: آية ﴿ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ ﴿ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لقالون.

سورة الأعراف

## سُورَةُ الأعراف

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَضَ ١ كِتَابُ أَنزلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدُركَ حَرَجُ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ - وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَاۤ أُنزلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ ٓ أُولِيَآءً ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ا وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَتًا أَوْ هُمُ قَآبِلُونَ ۞ فَمَا كَانَ دَعُولِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِ لَّا أَن قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ٥ فَلَنَسْعَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ ۗ وَمَا كُنَّا غَآبِبِينَ ۞ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِذٍ ٱلْحَقُّ ۚ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَرِينُهُ ۗ فَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ و فَأُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِّايَتِنَا يَظْلِمُونَ ۞ وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَامَعَيشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَابِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّجِدِينَ ١

﴿ تَذَّكُرُونَ ﴾ بتشديد الذال.

ملاحظة: آية ۞﴿ الْمَصَّ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ مَّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينِ ١٠ قَالَ فَٱهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ١ قَالَ أَنظِرُنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ قَالَ فَبِمَآ أَغُونِتَنِي لَأَقُعُدَنَّ لَهُمۡ صِرَطَكَ ٱلْمُسۡتَقِيمَ ۞ ثُمَّ لَاتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِم وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَن أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمٌّ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۞ قَالَ ٱخْرُجُ مِنْهَا مَذْءُومَا مَّدْحُورَ ۗ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أُجْمَعِينَ ۞ وَيَنَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ا فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِى لَهُمَا مَا وُورى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أُو تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ١ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ۞ فَدَلَّالُهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقًا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَهُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَان عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۗ وَنَادَلهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَمُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُمَا عَدُقٌ مُّبِينُ ١

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمُ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ ١ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخُرَجُونَ ٥ يَبَنيَ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَا يُوَرى سَوْءَ تِكُمُ وَرِيشًا ۗ وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ۚ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ۞ يَبَنِيَ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجُنَّةِ يَنزعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَتِهِمَا ۚ إِنَّهُ و يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ و مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أُولِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةَ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ ۗ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ قُلُ أُمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ ۗ وَأُقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ هُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ١ فَريقًا هَدَى وَفَريقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أُنَّهُم مُّهُتَدُونَ ٣

ر وَلِبَاسَ ﴾ بفتح السين.

(1)

رِبِٱلْفَحُشَآءِ يَتَقُولُونَ ﴾ بالأيدال ياءً مفتوحة.

﴿ وَيَحْسِبُونَ ﴾ بكسر السين.

ملاحظة: آية ۞﴿ تَعُودُونَ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

ه يَبَنِيَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوٓا ۚ إِنَّهُ ولَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ - وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلُ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ ـ سُلْطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ ۗ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ۞ يَبَنى ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ فِايَتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنۡهَآ أُوْلَـٰهِكَ أَصۡحَبُ ٱلنَّار ۗ هُمۡ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِءَايَٰتِهِ ۗ أُوْلَنَبِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ مَّ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓاْ أَيْنَ مَا كُنتُمۡ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمۡ كَانُواْ كَفِرينَ ٣

شر خَالِصَةً ﴾ بتنوين ضم.

﴿ هَـٰـؤُلَآءِ يَضَلُّونَا ﴾ بالإبدال ياءً مفتوحة.

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِي أُمَمِ قَدۡ خَلَتُ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ ۚ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةُ لَّعَنَتُ أُخْتَهَا ۗ حَتَّىٰۤ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتُ أُخْرَلِهُمْ لِأُولَلِهُمْ رَبَّنَا هَلَؤُلَآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّار ۗ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ا وَقَالَتُ أُولَنهُمْ لِأُخْرَنهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْل اللهُمْ لِأُخْرَنهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْل فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ عِاَيَتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمۡ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ۚ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجُرى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَللِدُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجُرى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ أَنۡ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ۖ لَقَدۡ جَآءَتُ رُسُلُ رَبَّنَا بِٱلْحُقِّ ۗ وَنُودُوٓاْ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ا

ملاحظة: آية ﴿ ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لقالون.

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدُ وَجَدُنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلُ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا ۗ قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمُ أَن لَّعُنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُم بٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ٥ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمَلهُمْ ۚ وَنَادَوْاْ أَصْحَبَ ٱلْجِنَّةِ أَن سَلَمٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۞ ۞ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أُصْحَابِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَنَادَى أَصْحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رَجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَآ أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۞ أَهَلَؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمُ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۚ ٱدۡخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَا خَوۡفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ١ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَصْحَابَ ٱلْجِنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ۚ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ٥ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ نَنسَلْهُمۡ كَمَا نَسُواْ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَلْذَا وَمَا كَانُواْ بِءَايَتِنَا يَجْحَدُونَ ١

﴿ تِلْقَا أَصْحَابِ ﴾ السقاط الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

وَلَقَدُ جِئْنَهُم بِكِتَابِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ هَلَ يَنظُرُونَ إِ لَّا تَأُويلَهُ ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَأُويلُهُ و يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبَّنَا بٱلْحَقّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوۡ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ و حَثِيثَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عَ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱدْعُواْ رَبَّكُم تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفَا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَريبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرّياحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عُ حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَكُ لِبَلَدٍ مَّيَّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِن كُلّ ٱلشَّمَرَتِ ۚ كَذَالِكَ نُخُرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞

وَهُوَ ﴾ يا للهاء. اللهاء. اللهاء وضم اللهاء وضم اللهاء وضم

﴿ تَذَّكُرُونَ ﴾ بتشديد الذال.

الشين.

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخُرُجُ نَبَاتُهُ وبِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخُرُجُ إِ لَّا نَكِدَا ۚ كَذَالِكَ نُصَرَّفُ ٱلَّاكِتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ۞ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأَ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَلَةُ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أَبَلِّغُكُمُ رَسَلَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ أُوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيْتِنَآ ۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودَا ۚ قَالَ يَقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ١ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِنِّي رَسُولُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

وَ ﴿ إِنِّي ﴾ بفتح الياء.

أَبَلِّغُكُمُ رَسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحُ أَمِينُ ۞ أَوَعَجِبْتُمُ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۖ وَٱذۡكُرُوٓا إِذۡ جَعَلَكُمۡ خُلَفَآءَ مِن بَعۡدِ قَوۡمِ نُوحِ وَزَادَكُمۡ فِي ٱلْخُلُقِ بَصَّطَةً ۖ فَٱذْكُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠٠٠ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأُتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١٠٠ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبٌّ أَتُجَدِلُونَني فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَن ۚ فَٱنتَظِرُوٓا ۚ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ و بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَِّايَلِتِنَا ۗ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا ۚ قَالَ يَقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُو ۗ قَدْ جَآءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۚ هَاذِهِ ۚ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمۡ ءَايَةً ۗ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِيٓ أَرْضِ ٱللَّهِ ۗ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠٠

﴿ بَصْطَةً ﴾ بالصاد.

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا ۗ فَٱذۡكُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ا قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِللَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمُ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوٓاْ إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَلْفِرُونَ ١٠ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوااْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَصَلِحُ ٱئْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَثِمِينَ ١ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ ١ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أُحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ شَهُوَةَ مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨

﴿ بِيُوتَا ﴾ بكسر الباء.

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ يَ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ وَ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ ٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُو كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۗ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَا ۚ قَالَ يَقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنُ إِلَهٍ غَيۡرُهُۥ ۗ قَدۡ جَآءَتُكُم بَيّنَةُ مِّن رَّبّكُمْ ۗ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمُ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْـرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا تَقُعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ع وَتَبْغُونَهَا عِوَجَا ۚ وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۗ وَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَانَ طَآبِفَةُ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ - وَطَآبِفَةُ لَّمْ يُؤْمِنُواْ فَٱصْبِرُواْ حَتَّى يَحُكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ١

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

ه قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَلُخُرجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أُوَلُو كُنَّا كُرهِينَ ۞ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّلْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْتِحِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيْنِ ٱتَّبَعْتُمُ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَاسِرُونَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمُ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۚ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ۞ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَلقَوْمِ لَقَدُ أَبْلَغْتُكُمْ رَسَلَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَّبِي إِلَّآ أَخَذُنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ١٠ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّعَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥

ﷺ ﴿ نَّبِيَّ عِ ﴾ بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

وَلُوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذُنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَتَا وَهُمُ نَآبِمُونَ ۞ أُو أَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمُ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١ أُوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا ۗ أَن لَّوۡ نَشَآءُ أَصَبُنَاهُم بِذُنُوبِهِم ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَسْمَعُونَ ١ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا ۚ وَلَقَدُ جَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بٱلْبَيّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ١ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ ۗ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْثَرَهُمۡ لَفَاسِقِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِاَيْتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - فَظَلَمُواْ بِهَا اللَّهِ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

﴿ أُو أُمِنَ ﴾ بإسكان الواو.

(1:)

﴿ نَشَآءُ وَصَبُنَاهُمُو ﴾ الإبدال واواً مفتوحة.

#### الحرف الهختلف

الله ﴿ عَلَقَ ﴾

بياء مفتوحة مشددة.

﴿ مَعِیْ ﴾

بإسُكانُ الْياء.

﴿ أَرْجِهِ ﴾ بكسر الهاء من غير الصلة.

﴿ تَلَقَّفُ ﴾ بفتح اللام وتشديد القاف.

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدُ جِعْتُكُم بِبَيّنةٍ مِن رَبِّكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِى بَنِيَ إِسْرَءِيلَ شَ قَالَ إِن كُنتَ جِعْتَ عِن رَبِّكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِى بَنِيَ إِسْرَءِيلَ شَ قَالَ إِن كُنتَ جِعْتَ عِنَاهُ فَإِذَا فِي اللّهِ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَعْبَانُ مُّبِينُ شَ وَنَزَعَ يَدَهُ وَ فَإِذَا هِى بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ شَ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَحِرٌ عَلِيمٌ شَ يُرِيدُ أَن يُغْرَجَكُم مِّن أَرْضِكُم فَاذَا تَأْمُرُونَ شَ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ لَيُعْرَجَكُم مِّن أَرْضِكُم فَاذَا تَأْمُرُونَ شَ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ

وَأُرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَاشِرِينَ ١ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِر عَلِيمِ

ا وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ

ٱلْغَلِبِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ خَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ أَلْقُوا الْفُوا الْفَوا الْفُوا الْفَوا الْفَا اللَّهُ الْمُؤَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ ا

#### الحرف الوختلف

ويم الجا

## الله عَالَمَنتُمُو ﴾

بزيادة همزة استفهام فحققها وسهل الثانية.

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ا لَا قَطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ اللَّهُ اللَّهُ المُ أَجْمَعِينَ ١ قَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١ وَمَا تَنقِمُ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِاَيَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۚ رَبَّنَآ أَفُرغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَآءَهُمُ وَنَسْتَحِي نِسَآءَهُمُ وَإِنَّا فَوْقَهُمُ قَاهِرُونَ ۞ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓا اللَّهِ اللَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَلقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ هَقَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنُ بَعْدِ مَاجِئْتَنَاْقَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْأَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ا وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ اللَّهَامِ اللَّهُ مَرَاتِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكُّرُونَ ١

﴿ سَنَقُتُلُ ﴾ بفتح النون وإسكان القاف وضم التاء مخففة.

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ عَلَى وَإِن تُصِبُهُمُ سَيِّعَةُ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۚ أَلآ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِۦ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَٱسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا مُّجُرمِينَ ا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرَّجْزُ قَالُواْ يَهُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا اللَّهِمُ الرَّجْزُ عَهِدَ عِندَكَ للهِ كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرَّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ١ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرَّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَل هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمۡ يَنكُثُونَ ١ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِاَيْتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلْفِلِينَ اللَّهِ وَأُوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ بِمَا صَبَرُواْ ۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ و وَمَا كَانُواْ يَعُرشُونَ ١

ملاحظة: آية ﴿ بَنِيِّ إِسْرَآءِيلَ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لقالون.

وَجَوَزُنَا بِبَنِي إِسُرَاءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمُ ۚ قَالُواْ يَمُوسَى ٱجْعَل لَّنَاۤ إِلَهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةُ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ۞ إِنَّ هَـٰٓؤُلَاءِ مُتَبَّرُ ۗ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ، وَإِذْ أنجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَاب يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُم وَيَسْتَحُيُونَ نِسَاءَكُم وَفِي ذَالِكُم بَلاَّهُ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ١٥٥ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأُتُمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبّهِ ٓ أُرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفُنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلَا تَتَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَتِنَا وَكَلَّمَهُ و رَبُّهُ و قَالَ رَبِّ أَرِنَى أَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَكِيٰ وَلَكِن ٱنظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ و فَسَوْفَ تَرَلني فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ و لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ و دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَا ۚ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ يَقْتُلُونَ ﴾ بفتح الياء وإسكان القاف وتخفيف التاء وضمها.

﴿ وَلَكِنُ ٱنظُرُ ﴾ بضم النون وصلاً.

> ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ ﴾ بإثبات الألف وصلاً.

#### الحرف الهذتلف

﴿ بِرِسَالَتِي ﴾ يحذف الألف الثانية على الإفراد.

قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرسَلَتِي وَبِكَلَمِي فَخُذُ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ١ وَكُتَبْنَا لَهُ وفِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمُ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ١ سَأْصُرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَإِن يَرَواْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَواْ سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأُنَّهُمۡ كَذَّبُواْ بِاَيْتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَآءِ ٱلْأَخِرَةِ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ ۚ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ ـ مِنْ حُلِيّهِمْ عِجْلًا جَسَدَا لَّهُ وخُوَارٌ ۚ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ ولَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ١ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١

﴿ بَعْدِی ﴾ بفتح الیاء.

خَلَفْتُمُونِي مِنُ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبَّكُمْ ۖ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسۡتَضۡعَفُونِي وَكَادُواْ يَقۡتُلُونَنِي فَلَا تُشۡمِتُ بِي ٱلْأَعۡدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۗ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ ۗ وَفي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ۞ وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۗ فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوُ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنَي ۗ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا ۗ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآءٌ أَنتَ وَلِيُّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۗ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَفِرِينَ ١

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أُسِفًا قَالَ بِئُسَمَا

﴿ تَشَاّعُ وَنتَ ﴾ ليابدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة.

ر عَذَابِي ﴾ بفتح الياء وصلاً.

### ﴿ ٱلنَّبِيَّ ءَ ﴾ ننذ في الليناد ه

بتخفیف الیاء وزاد همزة بعدها.

## ﴿ ٱلتَّوْرَاةِ ﴾

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

## ١ النبيء ﴾

بتخفیف الیاء وزاد همزة مردها

ا وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا آ إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِى أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَآءُ ۗ وَرَحْمَتَى وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِّاكِتِنَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيِّ ٱلْأُمِّيَ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ و مَكْتُوبًا عِندَهُمُ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنجِيل يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَنبِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيّ أُنزِلَ مَعَهُ ٓ أُوْلَنِيِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْي - وَيُمِيتُ ۖ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ - وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقّ وَبِهِ ـ يَعْدِلُونَ ١

وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَا وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَلهُ قَوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُم ۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى مُ كُلُواْ مِن طَيّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةُ وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدَا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيَّتِكُمْ ۚ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَسُعَلُّهُمْ عَن ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١

الله وقتح الفاء. وقتح الفاء. وقتح الفاء. وقتح الفاء. وقتح الفاء. وقتح القاء.

الله ﴿ مَعْذِرَةً ﴾ بتنوين ضم بدل الفتح.

شر بيس ﴾ بكسر الباء وحذف الهمزة وياء ساكنة.

وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةُ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أُو مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبَّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ٓ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَن ٱلسُّوَءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمُ كُونُواْ قِرَدَةً خَلْسِءِينَ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ و لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَمَا ۗ مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَالِكَ مُ وَبَلَوْنَاهُم بِٱلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّءَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرثُواْ ٱلْكِتَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغُفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمُ عَرَضٌ مِّثُلُهُ و يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمُ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ ۗ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بٱلْكِتَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١

٥ وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وظُلَّةُ وَظَنُّوٓا أَنَّهُ و وَاقِعُ بهم خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورهِمُ ذُرّيَّتَهُمُ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُواْ بَلَىٰ شَهدُنَاۤ ۚ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَاذَا غَافِلِينَ ﴿ أَوْ تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أَشۡرَكَ ءَابَآوُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةَ مِّنْ بَعۡدِهِمٌّ أَفَتُهۡلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ وَٱتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَكُ بِهَا وَلَكِنَّهُ ۚ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلُهُ ۚ فَمَثَلُهُ و كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَثُ ذَّلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيْتِنَا ۚ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونَ ١ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١٠ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِيُّ وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَنِيِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١

﴿ ذُرِّيَّاتِهِمُ وَ ﴾ بألف بعد الياء وكسر التاء والهاء على الجمع.

﴿ يَلْهَثُ ذَالِكَ ﴾

وجمان: بالإظهار، وبالإدغام. والراجح الإظهار من التيسير.

﴿ فَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

وَلَقَدُ ذَرَأُنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُـنُ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ ۚ أُوْلَنِهِكَ كَٱلْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أَوْلَنِهِكَ هُمُ ٱلْغَلْفِلُونَ ۞ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَهِهِ عَلَى شَيْجُزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَمِمَّنُ خَلَقُنَآ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقّ وَبهِ مَ يَعْدِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَٰتِنَا سَنَسْتَدُرجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ۞ أُوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ۗ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ أُوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۗ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ و يُؤْمِنُونَ ۞ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُو ۚ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلِهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وِٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١

الله ﴿ وَنَذَرُهُمُو ﴾ بالنون بدل الياء.

# ﴿ ٱلسُّوَّءُ وِنَ ﴾

على وجهين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم السُّوّءُ إِنْ اللهِ

# ﴿ أَنَا ﴾

وقفاً بإثباًت الألف، وله وجه بالإثبات وصلاً بخلف عنه.

## ﴿ شِرْكًا ﴾

بكسر الشين وإسكان الراء ثم تنوين فتح وحذف الهمزة، مع الإخفاء.

# الله ﴿ يَتُبَعُوكُمُ و ﴾

بإسكانُ التاء وفتح الباء.

﴿ قُلُ ٱدْعُواْ ﴾ بضم اللام وصلاً.

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي ٱلسُّوَّءُ أَ إِنْ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتُ حَمُلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِۦ ۖ فَلَمَّآ أَثُقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَبِنُ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ١ فَلَمَّآ ءَاتَنهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ و شُرَكَّآءَ فِيمَآ ءَاتَنهُمَا ۚ فَتَعَلَّى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَلْمِتُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ " فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَأَّ أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَأَّ أَمْ لَهُمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَآ ۗ أَمْ لَهُمۡ ءَاذَانُ يَسۡمَعُونَ بِهَا ۗ قُل ٱدۡعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ١

🧖 ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ١ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ۞ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُواۗ ۗ وَتَرَىٰهُمۡ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمۡ لَا يُبْصِرُونَ ۞ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمُرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ ١ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ و سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمُ طَنَبِفُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبُصِرُونَ ١ وَإِخُونُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ١ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِّايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلُ إِنَّمَآ أُتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ مِن رَّبِّي ۚ هَٰٰذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبَّكُمۡ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعَا وَخِيفَةَ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ و يَسْجُدُونَ ١٠٥٠

﴿ يُمِدُّونَهُمُو ﴾ بضم الياء وكسر الميم.

### سُورة الأنفال

## سُورة الأنفال

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْأَنْفَالِ ۗ قُل ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۗ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۗ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ٓ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ و زَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَكُهُمُ يُنفِقُونَ ا أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمۡ دَرَجَاتُ عِندَ رَبَّهمُ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞ كَمَاۤ أَخۡرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرهُونَ ٥ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ا وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِّمَاتِهِ - وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ٨

﴿ مُرُدَفِينَ ﴾ بفتح الدال.

(1)

﴿ يُغَشِيكُمُ ٱلنُّعَاسَ ﴾ لإسكان الغين وتخفيف الشين.

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَكَمِكَةِ مُرْدِفِينَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَبِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةَ مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ۞ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَامِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۚ سَأَلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ١ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ شَآقُّواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُو ۚ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُو فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَبِذٍ دُبُرَهُ وَ إِلَّا مُتَحَرَّفَا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُولَهُ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَافِرينَ ١ إِن تَسۡتَفۡتِحُواْ فَقَدۡ جَآءَكُمُ ٱلۡفَتُحُ ۖ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنَى عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ١٠ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ ۞ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِم خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۗ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعُرضُونَ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ عِ وَأَنَّهُ مَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١ وَٱتَّقُواْ فِتُنَةَ لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً ۗ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥

## ﴿ مُوهِنُ كَيْدَ ﴾

بفتح الواو وتشديد الهاء مع التنوين والإخفاء، وفتح الدال.

> وَا ﴿ فَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

وَٱذْكُرُوٓا إِذْ أَنتُمُ قَلِيلُ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَلكُمُ وَأَيَّدَكُم بنَصْرهِ ع وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيَّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ يَـَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأُوْلَدُكُمْ فِتُنَةُ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ ٓ أُجُرُّ عَظِيمٌ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمۡ فُرُقَانَا وَيُكَفِّرُ عَنكُمۡ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخُرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ١ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنَآ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أُو الَّتْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ شَ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ٣

ألسَّمَآءِ يَوِ ﴾ الله المهزة الثانية ياءاً مفتوحة.

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓاْ أُوْلِيَآءَهُٰ ٓ إِنْ أُوْلِيَآؤُهُ ٓ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَاكِنَّ أَكُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءَ وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمُ حَسْرَةَ ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ وَ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ وَ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ وفِي جَهَنَّمَ ۚ أَوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ۞ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ و لِلَّهِ ۚ فَإِن ٱنتَهَوُاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَإِن تَوَلَّوُاْ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوۡلَكُمُ ۚ نِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ ۞

﴿ وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوَةِ ٱلْقُصُوَىٰ وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ۖ وَلَوُ تَوَاعَدتُّمْ لَا خُتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَدِ وَلَكِن لِّيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۗ وَلَوْ أَرَىٰكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعُتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ ۚ إِنَّهُ ۚ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ وَإِذْ يُريكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِيَ أُعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أُمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَــَاَّيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمۡ فِئَةَ فَٱثَبُتُواْ وَآذُكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥

﴿ حَــِّـى ﴾ بفك الإدغام، بكسر الياء الأولى وفتح الثانية.

ملاحظة: ۞﴿ كَانَ مَفْعُولًا ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لقالون.

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ ريحُكُمْ ۗ وَٱصۡبِرُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَلَا تَكُونُوا ۗ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۗ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِىٓءُ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ غَرَّ هَلَوُلآءِ دِينُهُم ۗ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزيزُ حَكِيمٌ ١ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَكَيمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّل يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأُدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ۞ كَدَأُب ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِّايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

الله ﴿ إِنِّي ﴾ معاً. بفتح الياء وصلاً.

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمُ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِّايَتِ رَبّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ انَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ عَلَهَدتَّ مِنْهُم ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُم فِي كُلِّ مَرَّةٍ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۞ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ۞ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةَ فَٱنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْحَآبِنِينَ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓا ۚ إِنَّهُمۡ لَا يُعۡجِزُونَ ۞ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رّبَاطِ ٱلْخَيْل تُرْهِبُونَ بهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظُلِّمُونَ ۞ ۞ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١

الله وكسر السين.

وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخُدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ ۚ لَوُ أَنفَقُتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ و عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ يَآأَيُّهَا ٱلنَّيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْعَتَيْن ُ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةُ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠ ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعُفَا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاٰئَةُ صَابِرَةُ يَغُلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ ۗ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ ٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ لَّوْلَا كِتَبُّ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمۡ فِيمَآ أَخَذْتُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمۡ حَلَلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

النَّبِيّ عُ ﴾ معاً. بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

﴿ وَإِن تَكُن ﴾ بالتاء.

رَّ ﴿ ضُعُفًا ﴾ بضم الضاد وإسكان العين. ﴿ ذَانِ تَنْ مُنْ ﴾

﴿ فَإِن تَكُن ﴾ بالتاء.

﴿ لِنَبِيّ ءٍ ﴾ بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

﴿ أَخَدْتُّمُو ﴾ بالإدغام.

﴿ ٱلِنَبِيَّءُ ﴾ بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّاۤ أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِن يُريدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأُمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ انَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلَهَدُواْ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَنِبِكَ بَعْضُهُمۡ أُولِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَيَتِهم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ ۚ وَإِن ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّين فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَكُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمُ أُولِيَآءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَنِيِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا ۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمُ اللَّهِ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِن بَعْدُ فَأُوْلَنَمِكَ مِنكُمُ ۚ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۗ

## سُورَةُ التوبة

بَرَآءَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ عَهَدتُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشُهُرِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزى ٱلْكَافِرينَ ۞ وَأَذَانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ ءُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُو ۚ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُم ۗ وَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ غَيْرُ مُعۡجِزى ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّر ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمِ ٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمْ شَيْعًا وَلَمْ يُظَهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدَا فَأْتِمُّوٓاْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَكَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ١

سورة التوبة

ر فَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدُّتُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفُواهِهِمُ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمۡ وَأَكۡتُرُهُمۡ فَاسِقُونَ ۞ ٱشۡتَرَوْاْ بِّاَيَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ عَ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَا ذِمَّةَ ۚ وَأُوْلَنِبِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَانُكُمۡ فِي ٱلدِّينُّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِن نَّكَثُوٓا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَتِلُوٓاْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفُر إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمُ لَعَلَّهُمُ يَنتَهُونَ ۞ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمَا نَّكَثُوٓاْ أَيْمَنَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٣

رَّ ﴿ أُدِمَّةً ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ ۞ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ أُمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلْهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ - وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ ٱللَّهِ شَهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهم بٱلۡكُفُر ۚ أُوْلَـٰہِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ هُمْ خَلِدُونَ ۞ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُوْلَتِبِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُوالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَأُولَتِبِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ٥

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرضُوَانِ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمٌ ۞ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ ٓ أَجُرٌ عَظِيمٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أُولِيَآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكُفۡرَ عَلَى ٱلۡإِيمَان ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَنِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخُوانُكُمْ وَأُزُواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أُحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ع وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ع فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذُ أَعْجَبَتُكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْن عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ۞ ثُمَّ أُنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ و عَلَىٰ رَسُولِهِ وعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَافِرِينَ ۞

رَ ﴿ أُولِيَآءَ إِنِ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلْذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَ إِن شَآءَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ قَتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ و وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزِيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ﴿ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأُفُواهِهِمُ ۗ يُضَاهِعُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۗ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ٱتَّخَذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهۡبَانَهُمُ أَرْبَابَا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أَمِرُوۤا إِلَّا لِيَعْبُدُوۤا إِلَهَا وَاحِدَا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ وعَمَّا يُشْرِكُونَ ١

شَآءَ !نَّ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

رَّ ﴿ عُزَيْرُ ﴾ بضم الراء بدل التنوين. ﴿ يُضَلُّهُونَ ﴾ بضم الهاء وحذف الهمزة.

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُوهِهِمْ وَيَأَبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ و بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠٥٥ عَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِل وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ ١ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّمَ فَتُكُونِ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِرُونَ ۞ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةُ حُرُمُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظٰلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞

#### الحرف الوختلف

الله المنظر المن بفتح الياء وكسر الضاد. ﴿ سُوَّءُ وَعُمَالِهِمُو ﴾ بإبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة.

إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةُ فِي ٱلْكُفْرَ ۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ و عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ و عَامًا لِّيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ۚ زُيّنَ لَهُمْ سُوّهُ أَعْمَلِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أرضِيتُم بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمَا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبهِ عَلَا تَحُزَنُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۗ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ و عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ و بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞

ٱنفِرُواْ خِفَافَا وَثِقَالَا وَجَهدُواْ بِأُمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَكِنُ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ ١ لَا يَسْتَعُذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ا إِنَّمَا يَسۡتَءۡذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡاَخِرِ اللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡاَخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ۞ ۞ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةَ وَلَكِن كُرهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاتَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقُّعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ۞ لَوُ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأُوضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ١

لَقَدِ ٱبْتَغَوا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كُرهُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱعۡذَن لِّي وَلَا تَفۡتِنِّيٓ ۚ أَلَا فِي ٱلۡفِتۡنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمْحِيطَةٌ بِٱلْكَافِرِينَ ۞ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُم ۗ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةُ يَقُولُواْ قَدُ أَخَذُنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلُّواْ وَّهُمۡ فَرحُونَ ۞ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَكْنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ قُلُ هَل تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْن اللَّهِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ ٓ أَوْ بِأَيْدِينَا ۗ فَتَرَبَّصُوٓاْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ۞ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ۞ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرهُونَ ٥

فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمُ كَافِرُونَ ۞ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمُ يَفْرَقُونَ ۞ لَوُ يَجِدُونَ مَلْجَءًا أَوْ مَغَرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ١٠ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ١ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا عَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَٰلِهِ - وَرَسُولُهُ وَ إِنَّاۤ إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ۞ ه إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَريضَةَ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُ ۚ قُلُ أُذُنُ خَيْر لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١

﴿ اُلِنَبِيَّ عَ ﴾ بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

﴿ أُذُنُّ ﴾ معاً. الدال.

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّهُ و مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَأَنَّ لَهُ و نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدَا فِيهَا ۚ ذَٰ لِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ يَحُذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةُ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُل ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُخُرجُ مَّا تَحْذَرُونَ ١ وَلَبِن سَأَلْتَهُمُ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبَاللَّهِ وَءَايَتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ اللهُ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَآبِفَةِ مِّنكُمْ نُعَذِّبُ طَآبِفَةُ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجُرمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ عَضْهُم مِّنَ بَعْضُهُم مِّنَ بَعْضِ عَالَمُ مُونَ عَضِ مَا اللهُ عَضِ اللهُ عَالَمُ وَاللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَل بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۚ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞

الله فيع الفاء. يباء مضمومة وفتح الفاء. في تُعَذَّبُ طَآمِفَةً ﴾ في البدال النون تاءً مضمومة وفتح الذال وتنوين ضم الناء المربوطة.

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةَ وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأُولَادًا فَٱسْتَمْتَعُواْ جِخَلَقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعْتُم جِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوٓاْ أَوْلَنبِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأُصْحَبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ ۖ أَتَتْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مُ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أَوْلَنَهِكَ سَيَرْ حَمُهُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدُنِ ۚ وَرضُوَانُ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

ملاحظة: آية 🖫 ﴿ وَتُمُودُ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لقالون.

#### الحرف الوختلف

﴿ ٱلِنَبِيَّءُ ﴾

بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

يَـَاأَيُّهَا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُظُ عَلَيْهِمۡ ۚ وَمَأُولِهُمُ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفُر وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُوٓاْ إِلَّآ أَنۡ أَغۡنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضۡلِهِۦ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ وَإِن يَتَوَلَّوْاْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمۡ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ا وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَيِنْ ءَاتَلْنَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ اللَّهُ لَيِنْ ءَاتَلْنَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ فَلَمَّا ءَاتَنهُم مِّن فَضْلِهِ عَجِلُواْ بِهِ - وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعُرضُونَ ۞ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ و بِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ اللهُ عَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُولِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ١ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةَ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ فَرحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمُ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓاْ أَن يُجَلِهدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا ۚ لُّو كَانُواْ يَفْقَهُونَ ١ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَٱسۡتَۓۡذَنُوكَ لِلۡخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخۡرُجُواْ مَعِيَ أَبَدَا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا اللَّهِ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ١ وَلَا تُصَلَّ عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ عَ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ١ وَلَا تُعْجِبُكَ أُمْوَالُهُمْ وَأُولَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۞ وَإِذَآ أَنزلَتُ سُورَةٌ ۗ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسۡتَءۡذَنَكَ أُولُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ١

شَ ﴿ مَعِیْ عَدُوًّا ﴾ پاسکان الیاء.

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَهُمُ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَاكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و جَهَدُواْ بِأُمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْخُيْرَاتُ ۗ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ أُعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمُ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُو سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيل ُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ۞ ۞ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسۡتَعُذِنُونَكَ وَهُمۡ أَغۡنِيَآءُ ۚ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤُمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۚ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْب وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ ۚ إِنَّهُمْ رِجُسٌ ۗ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ ۗ فَإِن تَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ اللَّاعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّا لَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمُ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ۚ أَلَآ إِنَّهَا قُرْبَةُ لَّهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجُرى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ا وَمِمَّنُ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ومِنْ أَهْل اللهِ عَرَابِ مُنَافِقُونَ ومِنْ أَهْل ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ مُ خَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابِ عَظِيمٍ ١ وَءَاخَرُونَ ٱعۡتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمۡ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحَا وَءَاخَرَ سَيَّءًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ خُذْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمُ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلّ عَلَيْهِمُ ۖ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ عَمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

ش﴿ صَلُواتِكَ ﴾ بواو مفتوحة بعد اللام وكسر التاء على الجمع.

اللَّهِ اللَّذِينَ ﴾ اللَّذِينَ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المُلْمُو

شر أُسِّسَ بُنْيَلْنُهُو ﴾ ضم الهمزة وكسر السين وضم النون الثانية. في الموضعين.

## ﴿ هَارٍ ﴾

بإمالة فتحة الهاء والألف وترقيق الراء.

> شَ رُ تُقَطَّعَ ﴾ بضم التاء.

## ١ ( ٱلتَّوْرَالةِ ﴾

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَى ۗ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ ا لَا تَقُمُ فِيهِ أَبَدَا ۚ لَّمَسُجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوىٰ مِنْ أُوَّلِ اللَّهُ اللّ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ۞ أَفَمَنْ أُسَّسَ بُنْيَكنَهُ و عَلَىٰ تَقُوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرضْوَانِ خَيْرٌ أَم مَّن أُسَّسَ بُنْيَانَهُ و عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَار فَٱنْهَارَ بِهِ عِن نَارِ جَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَا يَزَالُ بُنْيَنُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةَ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِي ٱلتَّوْرَكَةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۚ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِۦ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

ٱلتَّنبِبُونَ ٱلْعَبدُونَ ٱلْحَمِدُونَ ٱلسَّنبِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّلجدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ مَا كَانَ لِلنَّبِيّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسۡتَغۡفِرُوا لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓاْ أَوْلِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أُنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ١ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَ أَنَّهُ و عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ ْ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ ١ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهَ اللَّهَ لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يُحِي ـ وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلَيّ وَلَا نَصِير ١ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِيسَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَريق مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُ و بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١

ﷺ ﴿ لِلنَّبِيّ ءِ ﴾ بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

﴿ ٱلِنَبِيّ ءِ ﴾ بتخفيف الياء وزاد همزة

> ﴿ تَزِيغُ ﴾ بالتاء بدل الياء.

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ يَـَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ عَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئَا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجُرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةَ صَغِيرَةَ وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ۞ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةَ ۚ فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةُ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّين وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ ١

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ا وَإِذَا مَا أَنزلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمُ زَادَتُهُ هَلذِهِ ۚ إِيمَانًا ۚ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَانَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رَجْسًا إِلَىٰ رَجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَلْفِرُونَ ۞ أُوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكُّرُونَ ١ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتُ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَلْكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

### سُورَة يونس

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الر تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ١ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ قَالَ ٱلْكَافِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرٌ مُّبِينٌ ا إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۗ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ - ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَٱعۡبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۚ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۗ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ و يَبْدَؤُا ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنُ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ ٥ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءَ وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ و مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ فِي ٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَتَّقُونَ ١

### سورة يونس

#### ۞﴿ لَسِحُرٌ ﴾ كسم السدن وحذف الأ

بكسر السين وحذف الألف وإسكان الحاء.

## رَّ هُوْ تَذَّ كُرُونَ ﴾ بتشديد الذال.

﴿ نُفَصِّلُ ﴾ بالنون بدل الياء. إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَتِنَا غَلِفِلُونَ ۞ أُوْلَتَبِكَ مَأُولِهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ ۖ تَجُرى مِن تَحْتِهمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٥ دَعُولُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ ۚ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ۞ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بٱلْخُيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمُ أَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ ۞ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ مَ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ و مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَى ضُرّ مَّسَّهُ و كَذَالِكَ زُيّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَلَقَدُ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٣ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١

وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ ءَايَاتُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱئْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَاذَآ أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنْ أُبَدِّلَهُ و مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيٌّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قُل لَّوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَىٰكُم بِهِۦ ۗ فَقَدُ لَبِثُتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِءَاكِتِهِ عَ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلَؤُلَآءِ شُفَعَلَؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبُّونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ شَبْحَنَهُ و وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةَ وَاحِدَةَ فَٱخْتَلَفُواْ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبّهِۦ ۖ فَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞

فَرْ لِيَ ﴾ بفتح الياء. ﴿ نَفْسِيَ ﴾ بفتح الياء. ﴿ إِنِّيَ أَخَافُ ﴾ بفتح الياء. وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ مِّن بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُ اللَّهُ مُ فِيّ ءَايَاتِنَا ۚ قُل ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر ۗ حَتَّىٰۤ إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا ريحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَندِهِ - لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ١ فَلَمَّا أَنجَلهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم م م م م الْحَيوةِ الدُّنْيَا مُ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ عَنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتُ وَظَنَّ أَهُلُهَآ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَآ أَمْرُنَا لَيُلَّا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ ۚ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَىٰ دَار ٱلسَّكَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ٥

شَّ ﴿ مَّتَكُعُ ﴾ بضم العين.

وَ ﴿ يَشَاءُ وِكَى ﴾ على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة. والتسهيل وهو المقدم ﴿ يَشَآءُ إِلَى ﴾

٥ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسُنَىٰ وَزِيَادَةً ۗ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمُ قَتَرُ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجِنَّةِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَآءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۗ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ ۗ كَأَنَّمَاۤ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعَا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلتَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۗ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ١ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَفِلِينَ ۞ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّآ أَسْلَفَتْ وَرُدُّوٓا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَلهُمُ ٱلْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهِ عُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ السَّمْعَ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخُرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيَّتَ مِنَ ٱلْحَىّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ١ فَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ۗ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓاْ أَنَّهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ٣

﴿ كُلِمَاتُ ﴾ بزيادة ألف بعد الميم على الجمع.

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُل ٱللَّهُ يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ۞قُلُ هَلُ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقُّ قُل ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أُمَّن لَّا يَهِدِّى إِلَّا أَن يُهْدَى ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ۞ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْني مِنَ ٱلْحَقّ شَيْئاً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَلهُ أَقُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَٱدْعُواْ مَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المُ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٣ بَلَ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَوَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأُويلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ - وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ - وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيٓعُونَ مِمَّآ أُعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِيَّءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١

﴿ يَهْدِّى ﴾ بإسكان الهاء وله وجه بالإختلاس والأول المقدم.

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَاكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ١ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۖ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١٠ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُهُ بَيَتًا أُوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠٠ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ عَ عَالَكُنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ عَسْتَعْجِلُونَ ١ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تُجُزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ ۞ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ ۗ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ و لَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزينَ ٥

( نَحُشُرُهُمُو ﴾ بالنون.

﴿ جَا أَجَلُهُمُو ﴾ بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

﴿ أَرَ • يُتُمُو ﴾ بالتسهيل للهمزة الثانية.

﴿ عَالَانَ ﴾ بالنقل.

🔊 ﴿ وَرَبِّيَ ﴾ بفتح الياء.

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتُ بِهِۦۗ ۗ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ ۗ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۞ أَلَآ إِنَّ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ هُوَ يُحي ويُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ النَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةُ مِّن رَّبَّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُور وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ قُلُ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ ۞ قُل أَرَءَيْتُم مَّآ أُنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ۞ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١٠ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ١

﴿ أَرَ • يُتُمُو ﴾ بالتسهيل الهمزة الثانية.

أَلَآ إِنَّ أُولِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمُ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ا الله عن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱللَّهُ مَن فِي ٱلْأَرْضُ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَّآءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَا ۗ سُبْحَنَهُو ۗ هُوَ ٱلْغَنيُّ ۗ لَهُو مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَنِ بِهَنذَاۤ ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ قُلُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١ مَتَكُ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞

﴿ يُحْزِنكَ ﴾ بضم الياء وكسر الزاي.

شُرَكَآءَ !نِ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية. ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَنِقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِاَيْتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةَ ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنُ أَجُرا اللَّهِ أَجُرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ اللَّهِ أَوَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ و فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَنِهِفَ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتًا ۖ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَرُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ، مِن قَبْلُ ۚ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَايَتِنَا فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمَا مُّجۡرِمِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓاْ إِنَّ هَاذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ قَالَ مُوسَىٰٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ۖ أُسِحْرُ هَنذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّحِرُونَ ١ قَالُوٓاْ أَجِئَتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ١ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِي بِكُلِّ سَحِر عَلِيمِ ١ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ا فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةُ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَلْقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ١ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجُعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأُخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةَ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأُهُ و زِينَةً وَأُمُولَا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ۗ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰۤ أَمُولِهِمۡ وَٱشدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤُمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١

﴿ بِيُوتَا ﴾ ﴿ بِيُوتَكُمُ و ﴾ بكسر الباء.

﴿ لِيَضِلُّواْ ﴾ بفتح الياء.

قَالَ قَدُ أَجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١ ۞ ٥ وَجَوَزُنَا بِبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ و بَغْيَا وَعَدُوا ۖ حَتَّى إِذَآ أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ و لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيّ ءَامَنَتْ بِهِ ـ بَنُوٓا إِسْرَ عِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ ءَ آلْئَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَلفِلُونَ ۞ وَلَقَدُ بَوَّأْنَا بَنِيَ إِسُرَاءِيلَ مُبَوَّأُ صِدُقِ وَرَزَقُنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا ۗ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسُئِلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدُ جَآءَكَ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١

﴿ ءَآلَانَ ﴾ بالنقل.

﴿ كُلِمَكُ ﴾ بزيادة ألف بعد الميم على الجمع.

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَاۤ إِيمَنُهَاۤ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْي فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعۡنَٰهُمۡ إِلَىٰ حِينِ ۞ وَلَوُ شَآءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُ عَنِ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَهَلَ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمْ ۚ قُلُ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۚ كَنَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ قُلْ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّن دِيني فَلآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِنُ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىٰكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّين حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ١

﴿ قُلُ ٱنظُرُواْ ﴾ بضم اللام وصلاً.

﴿ نُنَجِّ ﴾ بفتح النون الثانية وتشديد الجيم.

🖫 ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

سورة هود

۞﴿ فَإِنِّي ﴾ بفتح الياء. ١

بإسكان الهاء.

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُردُكَ جِغَيْرِ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِ - يُصِيبُ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۚ فَمَن ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِى لِنَفۡسِهِ ۗ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا رَّبِّكُمْ ۖ يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ۞ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَحُكُمَ ٱللَّهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ١

#### سُورَة هود

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرَ ۚ كِتَابُ أَحْكِمَتُ ءَاكِتُهُ و ثُمَّ فُصِّلَتُ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ أَ لَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۗ نَ وَأَنِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُمَتِّعۡكُم مَّتَلعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُو ۖ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِير ۞ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَاۤ إِنَّهُمۡ يَثُنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغُشُونَ ثِيَابَهُمُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ ۚ إِنَّهُ و عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

٥ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوُدَعَهَا ۚ كُلُّ فِي كِتَب مُّبِينِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ و عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَبِن أُخَّرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةِ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُوٓ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمُ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُزءُونَ ١٠ وَلَبِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةَ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِيَّوسُ كَفُورٌ ٥ وَلَبِن أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيَّاتُ عَنَّ ۚ إِنَّهُ لَفَرحُ فَخُورٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِبِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۖ ا فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَدُرُكَ اللَّهُ وَضَآبِقُ بِهِ عَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَآءَ مَعَهُ و مَلَكُ ۚ إِنَّمَاۤ أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١

نَّ ﴿ عَنِّيَ ﴾ بفتح الياء.

أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالُهُ قُلُ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتِ وَٱدْعُواْ مَن ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ١ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ۗ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ١ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۗ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبِطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبّهِ - وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ - كِتَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أَوْلَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - ۚ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ -مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ أُوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمۡ وَيَقُولُ ٱلْأَشۡهَادُ هَـٰٓؤُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كُفِرُونَ ١

أَوْكَيِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَآءُ يُضَاعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبُصِرُونَ ١ أُوْلَتِيِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ لَا جَرَمَ أُنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ أُوْلَنبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ﴿ هُمۡ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ ۞ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلَ يَسْتَويَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَن لَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِى ٱلرَّأَي وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلُ نَظُنُّكُمُ كَاذِبِينَ ۞ قَالَ يَلْقُومِ أُرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَلنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ ـ فَعُمِّيَتُ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كُرهُونَ ١

﴿ تَذَّ كَرُونَ ﴾ بتشديد الذال. (أَ ﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

﴿ أَرَ • يُتُمُو ﴾ بالتسهيل للهمزة الثانية. ﴿ فَعَمِيتُ ﴾ بفتح العين وتخفيف الميم.

﴿ وَلَكِنِيِّى ﴾ بفتح الياء.

رَّ ﴿ تَذَّ كُرُونَ ﴾ بتشدید الذال.

رَ ﴿ إِنِّي إِذَا ﴾ بفتح الياء وصلاً.

📆 ﴿ نُصْحِیَ ﴾ بفتح الیاء.

وَيَقَوْمِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۗ إِنْ أَجْرِيَ إِ لَّا عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِم وَلَكِنِّيٓ أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجُهَلُونَ ۞ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمُّ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزُدَرِيٓ أَعُيُنُكُمۡ لَن يُؤۡتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ۗ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا فِيَ أَنفُسِهِمُ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَلَنَا فَأُتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۞ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِى إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۗ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ و فَعَلَىَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُجُرِمُونَ ١ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ و لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا

وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ١

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ ـ سَخِرُواْ مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ١ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١ حَتَّى إِذَا جَآءَ أُمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ عَامَنَ ۚ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ١٠٥٥ وَقَالَ ٱرۡكَبُواْ فِيهَا بِسُمِ ٱللَّهِ مَجْرِنهَا وَمُرْسَنهَآ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَهِي تَجُرى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوخٌ ٱبْنَهُ و وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَبُنَيُّ ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ قَالَ سَاوَىٓ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ١ وَقِيلَ يَنَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيكسَمَآءُ أَقُلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وقِيلَ بُعْدَا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّللِمِينَ ٥ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ وفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ٥

### ﴿ جَا أُمْرُنَا ﴾

بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

### ﴿ كُلِّي ﴾

بكسر اللام دون تنوين.

### ١ مُجْرَلهَا ﴾

بضم الميم وفتح الراء بلا إمالة.

### الله ﴿ وَهُيَ ﴾

بإسكان الهاء.

### ﴿ يَكِبُنَى ﴾

كسر الياء الأخيرة.

#### ﴿ ٱرْكَبْ مَعَنَا ﴾

وجمان بالإدغام وهو المقدم، والإظهار.

### 

بإبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة.

الله ﴿ تَسْعَلَنِّ ﴾

بفتح اللام وتشديد النون وكسرها.

> ﴿ إِنِّيَ ﴾ معاً. بفتح الياء وصلاً.

﴿ فَطَرَفِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ و لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۗ إِنَّهُ و عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۗ فَلَا تَسْعَلُن مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهلِينَ ١ قَالَ رَبّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْعَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغُفِرُ لِي وَتَرْحَمُنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ١ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَمِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ وَأَمَمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْل هَاذَا ۖ فَٱصْبِرْ ۗ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودَا ۚ قَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنُ إِلَهٍ غَيْرُهُوٓ ۗ إِنْ أَنتُمُ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَقَوْمِ لَاۤ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أُجُرًا إِنْ أُجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنَي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَيَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْاْ مُجُرمِينَ ١ قَالُواْ يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بِتَارِكَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٣

٥٥ ﴿ إِنِّي ﴾ بفتح الياء.

١ جَا أُمْرُنَا ﴾ بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولي.

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءٍ ۗ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشۡهَدُوٓا ۚ أَنِّي بَرِيٓءُ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ ۞ مِن دُونِهِۦۗ فَكِيدُوني جَمِيعَا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ۞ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُم ۚ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَآ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ا فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدُ أَبُلَغْتُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ } إِلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ و شَيْءً ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ١ وَلَمَّا جَآءَ أُمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ۞ وَتِلْكَ عَادُ ۗ جَحَدُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمُ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّار عَنِيدٍ ٥ وَأَتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُم ۗ أَلَا بُعْدًا لِّعَادِ قَوْمِ هُودٍ ۞ ۞ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا ۚ قَالَ يَتَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُوٓ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ هُجِيبٌ ۞ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوَّا قَبْلَ هَلذَأَ ۗ أَتَنْهَلنَآ أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُريبِ اللهِ

ملاحظة: آية 🥸 ﴿ تُشْرِكُونَ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

#### الحرف الوختلف ويم الا

الرَّوْيُتُمُو ﴾

بالتسهيل للهمزة الثانية.

المُونَا ﴾

بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

﴿ يَوْمَبِدٍ ﴾

بفتح الميم.

١ ﴿ ثَمُودًا ﴾

بتنوين فتح.

ر ورآ • إِسْحَاقَ ﴾ بتسهيل الهمزة الأولى.

﴿ يَعْقُوبُ ﴾

بضم الباء.

قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَىٰني مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُو ۗ فَمَا تَزيدُونَني غَيْرَ تَخْسِير اللهِ وَيَلقَوْمِ هَاذِهِ عَناقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِيَ أُرْضِ ٱللَّهِ ۗ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَريبٌ ٥ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ۗ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ ١ فَلَمَّا جَآءَ أُمُرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِينٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَويُّ ٱلْعَزيزُ ا وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَاثِمِينَ اللَّهِمْ جَاثِمِينَ عَأَن لَّمُ يَغْنَوْاْ فِيهَأَّ أَلَآ إِنَّ ثَمُودَا كَفَرُواْ رَبَّهُم ۗ أَلَا بُعْدَا لِّثَمُودَ ۞ وَلَقَدُ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بِٱلْبُشُرَىٰ قَالُواْ سَلَمَا ۗ قَالَ سَلَمُ اللَّهِ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجُلِ حَنِيذٍ ١ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ١٠ وَٱمْرَأَتُهُ و قَابِمَةُ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ١

### الله الله الله الله الله الله

بالتسهيل للهمزة الثانية مع الإدخال.

### المُورِ جَا أَمْرُ ﴾

بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

# الله المرام أله المرام الم

﴿ ضَيْفِي ﴾ بفتح الياء.

هُ ﴿ فَٱسۡرِ ﴾ بهمزة وصل بدل القطع.

قَالَتُ يَكُويْلَتَيْ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلذَا بَعْلِي شَيْخًا ۗ إِنَّ هَلذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ۞ قَالُوٓا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَٰتُهُ و عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ و حَمِيدٌ هَّجِيدٌ ۞ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّاهُ مُّنِيبٌ ١ يَإِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَاذَاًّ إِنَّهُ و قَدْ جَآءَ أُمْرُ رَبِّكَ ۗ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ ۞ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿ وَجَآءَهُ و قَوْمُهُ و يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ ۚ قَالَ يَلْقَوْمِ هَلَوُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۗ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُزُونِ فِي ضَيْفِي ۗ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَّشِيدٌ ۞ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۞ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ رُكُن شَدِيدِ ۞ قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ مُ فَأُسُرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ ﴿ إِنَّهُ و مُصِيبُهَا مَاۤ أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ ا مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۞

### ﴿ جَا أُمْرُنَا ﴾

بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

### الله ﴿ إِنِّي ﴾ معاً. بفتح الياء.

﴿ أَصَلَوَتُكَ ﴾ بألف بعد الواو على الجمع. بألف بعد الواو على الجمع. ﴿ نَشَنَّؤُاْ وِنَّكَ ﴾

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم

# ﴿ نَشَنَّوُّا اِنَّكَ ﴾

﴿ أَرَ • يُتُمُو ﴾ بالتسهيل للهمزة الثانية.

# ﴿ تَوْفِيقِي ﴾

بفتح الياء وصلاً.

فَلَمَّا جَآءَ أُمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةَ مِّن سِجِّيلِ مَّنضُودِ ۞ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۗ وَمَا هِي مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدِ ۞ ۞ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيۡرُهُۥٓۤ ۖ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۗ إِنِّي أَرَىٰكُم خِغَيْرِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُّحِيطٍ ١ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ُ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ يَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ قَالُواْ يَشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفَعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَتَوُأٌ ۚ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ۞ قَالَ يَلقَوُمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَآ أَنْهَلَكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۞

ملاحظة: آية: ﴿ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لقالون.

﴿ شِقَاقِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

﴿ أَرَهُطِى ﴾ بفتح الياء وصلاً. ﴿ وَالتَّخَذتُّمُوهُ ﴾ بالإدغام.

﴿ جَا أَمْرُنَا ﴾ بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

وَيَقَوْمِ لَا يَجُرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ۚ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ۞ وَٱسْتَغُفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمُ وَدُودُ ا قَالُواْ يَشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا اللَّهُ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمُنَاكً وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزيز ١ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهُريًّا ۚ إِنَّ رَبِّ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَيَقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلِمِلٌ ۖ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَٱرْتَقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمُ رَقِيبٌ ۞ وَلَمَّا جَآءَ أُمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَاثِمِينَ ١ كَأَن لَّمُ يَغْنَوُاْ فِيهَأَّ أَلَا بُعْدَا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ١ وَلَقَدْ أُرْسَلْنَا مُوسَىٰ بَِّايَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَٱتَّبَعُوٓاْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۗ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ ۞

يَقُدُمُ قَوْمَهُ مِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئُسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ۞ وَأَتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ لَعْنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ بِئُسَ ٱلرَّفَٰدُ ٱلْمَرْفُودُ ١٠ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ و عَلَيْكَ ۗ مِنْهَا قَآبِمُ وَحَصِيدٌ ۞ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِن ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ۗ فَمَآ أَغۡنَتُ عَنْهُمۡ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أُمْرُ رَبِّكَ ۗ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ ١ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةُ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ وَ أَلِيمُ شَدِيدٌ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ۚ ذَالِكَ يَوْمٌ مُّجُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ١ وَمَا نُؤَخِّرُهُوٓ إِ لَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ ۞ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِۦۗ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ١ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالُ لِّمَا يُرِيدُ ۞ ۞ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجُذُودٍ ١

﴿ جَا أَمْرُ ﴾

بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

الله ﴿ وَهُيَ ﴾

بإسكان الهاء.

🧖 ﴿ سَعِدُواْ ﴾ بفتح السين.

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَلَؤُلَاءٍ مَا يَعْبُدُونَ إلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبُلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمۡ نَصِيبَهُمۡ غَيْرَ مَنقُوصٍ ١ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلُولًا كُلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفي شَكِّ مِّنْهُ مُريبِ اللهِ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوفِيّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُو بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ مِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلَا تَرْكَنُوٓا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ١ وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذُهِبْنَ ٱلسَّيَّاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلنَّاكِرِينَ ١ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَلُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَن ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَنجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتُرفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجُرمِينَ ١ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١

شَوْ وَإِن كُلَّا لَّمَا ﴾ بتخفيف النون مع الإخفاء، وتخفيف المجر.

وَلُوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةَ وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُحُتَلِفِينَ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ وَلِمَالُكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مُن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِمَالِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مُلَاثَنَ جَهَنَم مِنَ ٱلجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَوَكُلَّ نَقُصُ كَلَمْكُ مِن أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ عَلَيْكَ مِن أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ اللَّهُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُل لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْحُقُونَ اللَّهُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُل لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْحَمَّلُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْحَمَّلُونَ ﴿ وَالنَّا عَمِلُونَ ﴿ وَالنَّا مِنَا عَلَيْ اللَّمَ وَاللَّهُ مِن وَلَكُ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ وَاللَّهُ مِنَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِنَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَكَانَتِكُمْ اللَّمَا وَاللَّهُ بِعَنْ لِلْ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَكَانَةً وَمَا رَبُّكَ بِعَنْ لِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَلَوَكُلُ عَلَيْهِ فَمَا وَلَا مَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ مِنَالَ مَنَا عَمَلُونَ اللَّهُ مَا لَعْمَلُونَ فَى مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا مَنَا لَا عَمْلُونَ اللَّهُ مَا لَعْمَالُونَ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مِنْ مَا لَيْتُ عَمَالُونَ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَيْكُولُ عَلَيْهِ فَمَا لَا اللَّهُ مَا لَا لَا مَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَعْمَالُونَ اللَّهُ مَا لَعْنَا لَا اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلُونَ اللَّهُ الْمَالَقُونَ الْمُعْلَى عَمَالُونَ الْمُؤْلِلَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ مَا الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْلِونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ مَا مُعْلَمُ مُلِهُ الْمُؤْمِلُكُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُ

سورة يوسف

#### سُورَة يوسف

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ ءَاكِتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُءَنَا عَرَبِيًا لَّعَلَّكُ مَ تَعْقِلُونَ ۞ نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْغَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّى رَأَيْتُهُمْ لَى مَن عَمْرَ كُو كَبَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لَى سَجِدِينَ ۞

ملاحظة: آية ۞: ﴿ مُخْتَلِفِينَ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

۞﴿ يَكُبُنِيُّ ﴾ بكسر الياء وصلاً.

قَالَ يَلِبُنَيَّ لَا تَقُصُصُ رُءْيَاكَ عَلَىٰٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ۗ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُقٌّ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُويلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ وعَلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٥٥ ۞ لَّقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِهِ ٤ ءَايَتُ لِّلسَّآبِلِينَ ۞ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحُنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ ٱقْتُلُواْ يُوسُفَ أُو ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ - قَوْمَا صَلِحِينَ ۞ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ١ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَننًا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ و لَنَاصِحُونَ ١ أُرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ ولَحَافِظُونَ ١ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَلْفِلُونَ ٣ قَالُواْ لَبِنُ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحُنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذَا لَّخَاسِرُونَ ١

### ﴿ مُّبِينٍ ۞ ٱقْتُلُواْ ﴾

بضم نون التنوين وصلاً.

### ﴿ غَينبت ﴾

بالألف بعد الباء على الجمع.

### ﴿ تَأْمَعٰنَّا ﴾

من الشاطبية الروم مقدم،

### ١ ﴿ يَرْتَعِ ﴾

بكسر العين.

### الكُورْنُينَ ﴾

بضم الياء الأولى وكسر الزاي وفتح الياء الأخيرة وصلاً.

### ٥ ﴿ غَينبَتِ ﴾

بالألف بعد الباء على الجمع.

١٤٠٤ ﴿ يَابُشُرَاىَ ﴾

بإلف بعد الراء ثم ياء مفتوحة

ْ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ ـ وَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيّبَتِ ٱلْجُبّ وَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَلذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءَ يَبْكُونَ ١ قَالُواْ يَآأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّعْبُ ۗ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ١ وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ عَلَى عَلِي عَلَى عَلِي عَلَى عَامِهِ بِدَمِ كَذِبِ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۗ فَصَبْرُ اللَّهُ فَصَبْرُ اللَّهُ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۞ وَجَآءَتُ سَيَّارَةُ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا فَأَرْسَلُواْ وَاردَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُو اللَّهَ قَالَ يَكِبُشُرَى هَنذَا غُلَتُمُ وَأُسَرُّوهُ بِظَعَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ١٠٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشۡتَرَىٰهُ مِن مِّصۡرَ لِا مُرَأَتِهِ ٓ أَكُرِمِي مَثُونِهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَاۤ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَا ۚ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ وَ مِن تَأُويل ٱلْأَحَادِيثِ ۚ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أُمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ٓ ءَاتَيْنَكُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ٣

شهر هيت ﴾ بكسر الهاء ثم ياءً مدية.

﴿ رَبِّيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

﴿ وَٱلْفَحْشَاءَ اِنَّهُو ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

(آ) ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ و رَبِّي أَحْسَنَ مَثُوَايَ ۗ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِۦ ۗ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبّهِ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ و مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ٥ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَمِيصَهُ و مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتُ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ قَالَ هِيَ رَوَدَتُني عَن نَّفْسِي ۚ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنُ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتُ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ و قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ و مِن كَيْدِكُنَّ ۚ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعُرضُ عَنْ هَنذَا ۚ وَٱسۡتَغۡفِرِى لِذَنْبِكِ ۗ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ

٠ وَقَالَ نِسُوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَودُ فَتَلْهَا

عَن نَّفْسِهِ عُ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١

( وَقَالَتُ ﴾ بضم التاء وصلاً.

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أُرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتُ كُلَّ وَ حِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينَا وَقَالَتِ ٱخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَ أَكْبَرُنَهُ و وَقَطَّعُنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَلْذَا بَشَرًا إِنْ هَنَآ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ۞ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ۗ وَلَقَدُ رَوَدتُّهُ و عَن نَّفْسِهِ عِ فَٱسْتَعْصَمَ ۗ وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلُ مَا ءَامُرُهُ و لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّلغِرِينَ ١ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۗ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَني كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَلْهِلِينَ ﴿ فَٱسْتَجَابَ لَهُ و رَبُّهُ و فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْآئِتِ لَيَسْجُنُنَّهُ و حَتَّىٰ حِينِ ا وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجُنَ فَتَيَانِ ۗ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرَا ۗ وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرْلَىٰ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزَا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ ۗ نَبِّئْنَا بِتَأُويلِهِ عَ ۗ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ } إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا بِتَأُويلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَني رَبِّيٓ ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ١

رَيْ إِنِّيَ أُرَيْنِيَ ﴾ معاً. بفتح الياء فيها. ش ﴿ رَبِّيَ ﴾ بفتح الياء.

#### الحرف الهختلف

﴿ عَابَآءِی ﴾ بفتح الیاء وصلاً.

ارُبَابُ ﴾ عَالَرُبَابُ ﴾ بالتسهيل للهمزة الثانية مع الإدخال.

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ عَابَآءِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ ذَالِكَ مِن فَضْل ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞ يَصَاحِنَى ٱلسِّجْنِ ءَأُرْبَابٌ مُّتَفَرَّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ } إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنِ ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ا يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أُمَّآ أُحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ و خَمْرَا ۗ وَأُمَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَ ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأُسِهِ - قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ٥ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ و نَاجِ مِّنْهُمَا ٱذْكُرُني عِندَ رَبِّكَ فَأُنسَلهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَبِثَ فِي ٱلسِّجُن بِضْعَ سِنِينَ ١ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَتٍ خُضْرِ وَأَخَرَ يَابِسَتٍ تَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءُيَنِيَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ١

﴿ إِنِّى ﴾ بفتح الياء وصلاً. ﴿ ٱلۡمَلَا ُ وَفۡتُونِي ﴾ بإبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة.

الحرف الوختلف

﴿ أَنَا ﴾ بإثبات الألف وصلاً ووقفاً.

> (أَ ﴿ لَّعَلِّى ﴾ بفتح الياء. (فَ أَبَا ﴾ بأسكان الهمزة.

قَالُوٓا أَضْغَكُ أَحُكُمِ وَمَا نَحُنُ بِتَأُويِلِ ٱلْأَحْكِمِ بِعَلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَآدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأُويلِهِ عَ فَأَرْسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَتٍ خُضْرِ وَأَخَرَ يَادِسَتِ لَّعَلِّي أُرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأُبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ } إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ١ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادُ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمُ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُخْصِنُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ٥ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثْتُونِي بِهِۦ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْئَلُهُ مَا بَالُ ٱلنِّسُوةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ١٠٠ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفُسِهِ عَلَيْهِ مِن سُوِّهِ قَالَتِ قَالَتِ عَلَيْهِ مِن سُوِّهِ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْئَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا ْ رَوَدتُّهُ و عَن نَّفْسِهِ ع وَإِنَّهُ و لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٥ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ ۞

 وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأُمَّارَةُ ۖ بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتُّتُونِي بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي لَ فَلَمَّا كَلَّمَهُ و قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أُمِينُ ٥ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَى خَزَآبِن ٱلْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمُ ا وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءً ۗ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞ وَجَآءَ إِخُوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ و مُنكِرُونَ ۞ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّيَّ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۞ قَالُواْ سَنُرَودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ١ وَقَالَ لِفِتُينِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعُرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَبُوٓا ۚ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ۞ فَلَمَّا رَجَعُوٓاْ إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَآأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ ولَحَافِظُونَ ١

الله (نَفْسِيَ) ﴿ نَفْسِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً. ﴿ بِٱلسُّوِّ إِلَّا ﴾ ﴿ بِٱلسُّوِّ إِلَّا ﴾ ﴿

بوجمين: بالإبدال واوأ وإدغامما في الواو التي قبلها مع القصر وهو المقدم، والثاني: تسهيل الهمزة الأولى.

﴿ بِٱلسُّوِّ إِلَّا ﴾

﴿ رَبِّيَ ﴾

بفتح الياء وصلاً.

١٠٠٤ أَخَوَةً ﴾

بتسهيل الهمزة الثانية.

اً نِيّ ﴾

بفتح الياء وصلاً.

الفِتْيَتِهِ ﴾ (لِفِتُيَتِهِ ﴾

بحذف الألف وإبدال النون تاءً.

### الله ﴿ حِفْظًا ﴾

بكسر الحاء وإسكان الفاء دون ألف.

### ﴿ وَهُوَ ﴾

بإسكان الهاء.

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَلفِظًا ۗ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ١ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمُ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمُ رُدَّتُ إِلَيْهِمُ ۖ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مَا نَبْغِي ۗ هَاذِهِ - بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۗ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرِ لَمُ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرُ ﴿ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ و مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّى بِهِ ۚ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّا ءَاتَوُهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١ وَقَالَ يَبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَاب وَحِدٍ وَٱدۡخُلُواْ مِنۡ أَبُوَٰ مُّتَفَرِّقَةٍ ۗ وَمَآ أَغۡنى عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْني عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَلْهَا ۚ وَإِنَّهُ و لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَكُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَيْ إِلَيْهِ أَخَاهُ ۗ قَالَ إِنِّيَّ أَنَا الْحُوكَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

شر إنّى ﴾ بفتح الياء وصلاً. ﴿ أَنَا أَخُوكَ ﴾ بإثبات الألف وصلاً ووقفاً.

فَلَمَّا جَهَّزَهُم جِجَهَازهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أُذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِـ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ - زَعِيمُ ١ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرقِينَ ۞ قَالُواْ فَمَا جَزَرَؤُهُ ٓ إِن كُنتُمْ كَذِبينَ ١ قَالُواْ جَزَرَؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَهُوَ جَزَرَوُهُ وَ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلظَّلِمِينَ ١ فَبَدَأُ بِأُوعِيتِهِمْ قَبْلَ وعَآءِ أُخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَآءِ أُخِيهِ ۚ كَذَالِكَ كِدُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ نَرُفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآءُ ۗ وَفَوْقَ كُلّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ۞ ۞ قَالُوٓاْ إِن يَسۡرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبۡلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ عَوْلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانَا وَآللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ١ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ ٓ أَبَّا شَيْخَا كَبِيرًا فَخُذُ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

﴿ فَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء. إسكان الهاء. ﴿ وعَآءِ يَخِيهِ ﴾ معاً. بالإبدال ياءً للهمزة الثانية. ﴿ دَرَجَاتِ مَن ﴾ بكسر التاء دون تنوين. قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأُخُذَ إِ لَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ ٓ إِنَّآ إِذَا لَّظَٰلِمُونَ ١٠ فَلَمَّا ٱسۡتَيْءَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيَّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ ۗ فَلَنُ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِى أَبِي أَوْ يَحُكُمَ ٱللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١ ٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَنَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهدُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ﴿ وَسُئَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ۗ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۞ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمُ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا ۗ فَصَبْرُ جَمِيلٌ ۗ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمۡ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَـٓأُسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْخُزُنِ فَهُوَ كَظِيمُ ﴿ قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفْتَؤُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ ﴿ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَآ أَشُكُواْ بَتِّي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١

﴿ لِيَ أَبِيَ ﴾ بفتح الياء فيها وصلاً. ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

ﷺ ﴿ وَحُزْنِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً. يَبَنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَاْيُكَسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَاٰيُكُسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَلةٍ فَأُوفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ا قَالَ هَلَ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأُخِيهِ إِذْ أُنتُمُ جَهلُونَ ۞ قَالُوٓاْ أُءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۗ قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَلذَآ أَخِي ۗ قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ ۗ إِنَّهُ مَن يَتَّق وَيَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِئِينَ ١ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ " يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ " وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ وَجُهِ أَبِي مَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَّ لَوْلَآ أَن تُفَيِّدُونِ ١ قَالُواْ تَٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَلِكَ ٱلْقَدِيمِ ١

﴿ أَ • نَّكَ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال.

الها ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَالُهُ عَلَىٰ وَجُههِ عَلَارُتَدَّ بَصِيرًا ۖ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قَالُواْ يَاَّ بَانَا ٱسۡتَغۡفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ ١ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۗ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدۡخُلُواْ مِصۡرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ۞ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ و سُجَّدَا ۗ وَقَالَ يَنَأَبَتِ هَٰذَا تَأُوِيلُ رُءْيَلِيَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا ۗ وَقَدْ أُحْسَنَ بِي إِذْ أُخْرَجَني مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْني وَبَيْنَ إِخْوَتَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ۞ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَني مِنَ ٱلْمُلُكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ تَوَفَّني مُسْلِمَا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ١ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ أَجْمَعُوٓاْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ۞ وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ۞

(آ) ﴿ إِنِّي ﴾ بفتح الياء وصلاً.

﴿ رَكِّبَ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

شر بِي ﴾ بفتح الياء وصلاً. ﴿ يَشَآءُ وِنَّهُو ﴾ على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم ﴿ يَشَآءُ إِنَّهُو ﴾

وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ا وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا اللَّهُ وَكُلُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشُركُونَ اللَّ أَفَأَمِنُواْ أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّن عَذَاب ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ قُلُ هَنذِهِ - سَبِيلِي أَدْعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَن ٱتَّبَعَنِي ۗ وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيِّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيُّ ۖ أَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَلَدَارُ ٱلۡاحِرَةِ خَيْـرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوْا ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ حَتَّى إِذَا ٱسۡتَيْءَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمُ قَدۡ كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصُرُنَا فَنُجِّي مَن نَّشَآءُ ۗ وَلَا يُرَدُّ بَأَسُنَا عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي ٱلْأَلْبَبِ مَا كَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلّ شَيْءِ وَهُدّى وَرَحْمَةَ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١

﴿ سَبِيلِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

ش ﴿ يُوحَىٰ ﴾ بياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها.

> ﴿ كُذِّبُواْ ﴾ بتشديد الذال.

#### ﴿ فَنُنجِي ﴾

بنون ساكنة مع الإخفاء بعد النون المضمومة وتخفيف الجيم وياء ساكنة مدية.

سورة الرعد

#### سورة الرعد

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَرْ ۚ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ۗ وَٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ۗ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۗ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۗ كُلُّ يَجُرِى لِأَجَلِ مُّسَمَّى ۚ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبَّكُمُ تُوقِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ﴿ وَمِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ۗ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعُ مُّتَجَوِرَاتٌ وَجَنَّتُ مِّنُ أَعْنَبٍ وَزَرْعُ وَنَخِيلٌ صِنُوانٌ وَغَيْرُ صِنُوانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَاحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأَكُلْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَااَيْتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمُ أُءِذَا كُنَّا تُرَبًّا أُءِنًّا لَفي خَلْق جَدِيدٍ ۗ أُوْلَنبِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ ۗ وَأُوْلَنبِكَ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۗ وَأُوْلَنِيِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّار ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٥

#### ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

ا وَزَرْعِ وَنَخِيلٍ

صِنُوَانِ وَغَيْرٍ ﴾ بتنوين كسر في الثلاث كلمات وكسر الراء في الأخيرة.

﴿ تُسْقَىٰ ﴾

بالتاء بدل الياء.

﴿ ٱلْأُكْلِ ﴾

بإسكان الكاف.

و ﴿ أَ. • ذَا ﴾ ﴿ إِنَّا ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الأولى، وبهمزة مكسورة في الثانية على الإخبار.

ملاحظة: ﴿ جَدِيدٍ ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لقالون.

وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبّهِ عَ ۖ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ ۗ وَلِكُلّ قَوْمِ هَادٍ ۞ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنتَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ وبِمِقْدَارِ ۞ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۞ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّن أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْل وَسَارِبُ بٱلنَّهَارِ ١٠ لَهُو مُعَقِّبَاتُ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ و مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءَا فَلَا مَرَدَّ لَهُو ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ - مِن وَالِ ٣ هُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفَا وَطَمَعَا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ١ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعُدُ بِحَمْدِهِ عَ وَٱلْمَلَابِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ٣

گُرُّ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

لَهُ و دَعُوَةُ ٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبُسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِۦ ۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَٰلِ ۞ وَلِلَّهِ يَسُجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوّ وَٱلْأَصَالِ ۩ ٥ قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ ٓ أُولِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ نَفْعَا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمَتُ وَٱلنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِۦ فَتَشَابَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُل ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّرُ ۞ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَسَالَتُ أُودِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدَا رَّابِيَا ۗ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّار ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعِ زَبَدُ مِّثْلُهُ وَ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذُهَبُ جُفَآءً ۗ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ۞ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ ۚ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ و لَا فَتَدَوْا بِهِ عَ أُوْلَنَبِكَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ١

الله ﴿ أَفَا تَخَذَتُهُو ﴾ بالإدغام.

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ تُوقِدُونَ ﴾ بالتاء بدل الياء.

ملاحظة: ﴿ وَٱلنُّورُ ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لقالون.

۞ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَىٓ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ ١ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ ١ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَنْ إِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّار ا جَنَّتُ عَدُنِ يَدُخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزُواجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ ۗ وَٱلْمَلَنْبِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ ٣ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّار ۞ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أُمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَنَبِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ۞ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۖ وَفَرحُواْ بِٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُ ١ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبّهِۦ ۚ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَبِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنُّ ٱلْقُلُوبُ ۞

ملاحظة: آية ۞: ﴿ مِّن كُلِّ بَابِ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَّابِ ۞ كَذَالِكَ أُرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَّهُ لِّتَتْلُوَاْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنِ قُلُ هُوَ رَبِّي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ۞ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتُ بِهِ ٱلْجَبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى ۗ بَل لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَا يُئَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن لَّوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعَا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوۡ تَحُلُّ قَرِيبَا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعُدُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَآبِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ ۗ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّعُونَهُ وبِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أُم بِظَهِر مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَل زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَن ٱلسَّبِيل مَهَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُٰ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ١

وَلَقَدُ ﴾ بضم الدال. ﴿ أَخَذتُهُمُ و ﴾ بالإدغام.

آگ ﴿ وَصَدُّواْ ﴾ بفتح الصاد.

١٤ أُكُلُهَا ﴾ بإسكان الكاف.

الله وَيُثَبِّتُ ﴾ بفتح الثاء وتشديد الباء.

> الله ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

١ ﴿ ٱلۡكَافِرُ ﴾ بفتح الكاف وألف بعدها

وكسر الفاء مخففة وحذف الألف بعدها على الإفراد.

ه مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ اللَّهِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۗ أُكُلُهَا دَآبِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ ۚ وَّعُقْبَى ٱلْكَافِرِينَ ٱلنَّارُ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ اللَّهِ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَ قُلُ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلآ أُشُركَ بِهِ عَ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَءَابِ ۞ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيَّا ۚ وَلَيِن ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَ جَا وَذُرَّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ۞ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثُبِتُ ۗ وَعِندَهُ وَ أُمُّ ٱلْكِتَابِ ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أُوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ۞ أُوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحُكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ عُ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا ۗ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعُلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ١ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُل كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَبِ ٣

#### سورة إبراهيم

# سُورَة إبراهيم

بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ ٱلرَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ الرَّ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱللَّهِ إِلَى النُّورِ بِإِذُنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱللَّهِ ٱلْآدِى لَهُ وَمَا فِي ٱلشَّمَوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَوَيُلُ لِلْكُفِرِينَ اللَّهِ مَن عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى مَنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى اللَّهِ وَيَبُغُونَهَا عِوَجًا أَلُا خِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبُغُونَهَا عِوجًا أَوْلَتَهِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا إِلْسَانِ قَوْمِهِ لِيَبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِى بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِى بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيهُدِى مِن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى مِن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى عِنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ مِن يَشَاءُ وَهُو مَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَةِ إِلَى ٱللَّهُ مِن يَشَاءً وَمُولِ وَذَكِرُهُم مِنَ ٱلظُّلُمَةِ إِلَى ٱلنَّورِ وَذَكِرُهُم عَن يَشَاءً أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَةِ إِلَى ٱلللَّهُ مِن يَشَاءً أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَةِ إِلَى ٱلنَّورِ وَذَكِرُهُم

بِأَيَّلِمِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَتِ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞

رُ اللَّهُ ﴾ بضم هاء لفظ الجلالة.

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

ملاحظة: ﴿ إِلَى ٱلنُّورُ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لقالون.

﴿ إِلَى ٱلنُّورُ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لقالون.

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أُنجَلكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفي ذَالِكُم بَلَآءُ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمَّ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكُفُرُوٓا أَنتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنيُّ حَمِيدٌ ۞ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنُ بَعْدِهِمُ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوٓاْ أَيْدِيَهُمۡ فِيۤ أَفُواهِهِمۡ وَقَالُوٓاْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ - وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُريبِ ٥ ﴿ قَالَتُ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّى ۚ قَالُوٓا ۚ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا بَشَرُ مِّثُلُنَا تُريدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَن مُّبِينِ ١

ملاحظة: ﴿ وَعَادِ وَتُمُودَ ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لقالون.

قَالَتُ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن تَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّأُتِيَكُم بِسُلْطَن إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۗ فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمُ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ ٱلظَّلِمِينَ ٣ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ١ وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَنِيدٍ ١ مِّن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ١ يَتَجَرَّعُهُ و وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ و وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ١ مَّتَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ برَبِّهمُ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۗ لَّا يَقُدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ

﴿ ٱلرِّيكُ ﴾ بفتح الياء وألف بعدها على

أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ٥ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَ وُا لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوۤاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلْ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ قَالُواْ لَوْ هَدَلْنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمْ ۖ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزَعُنَآ أُمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن تَحِيصٍ ۞ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمُ وَعُدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَن إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسۡتَجَبۡتُمۡ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوٓاْ أَنفُسَكُم ۗ مَّآ أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ﴿ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ۞ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيّبَةً كَشَجَرَةٍ اللّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ أُصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ١

ملاحظة: آية ۞: ﴿ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

الحرف الهختلف

٥ ﴿ أَكُلَهَا ﴾ بإسكان الكاف.

بضم نون التنوين وصلاً.

﴿ يَشَاءُ ۞ ۞ وَلَمْ ﴾ بالإبدال واواً مفتوحة.

تُؤُتِىٓ أَكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذُنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ ﴿ خَبِيثَةٍ ٱجۡتُثَّتُ ﴾ خَبِيثَةٍ ٱجۡتُثَّتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَار ۞ يُثَبِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ُ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۞ ۞ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ١ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ۞ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادَا لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِۦ ۗ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّار ۞ قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمُ سِرَّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ - مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِۦ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ۞ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ٣

وَءَاتَنْكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَاۚ ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ١ رَبّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَني فَإِنَّهُ و مِنِّي ۗ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ رَّبَّنَآ إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْئِدَةَ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوىٓ إِلَيْهِمُ وَٱرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُم يَشُكُرُونَ ﴿ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ تَعۡلَمُ مَا نُخُفِي وَمَا نُعۡلِنُ ۗ وَمَا يَخُفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۞ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ رَبِّ ٱجْعَلْني مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرّيَّتي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ٥ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ۞ وَلَا تَحُسَبَنَّ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشۡخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ١

﴿ تَحْسِبَنَّ ﴾ بكسر السين.

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْعِدَتُهُمْ هَوَآءُ ١ وَأَنذِر ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أُخِّرُنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ نَجِّبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ ۗ أَوَ لَمْ تَكُونُوٓاْ أَقُسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ ا وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِن اللَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ٥ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ١ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَسُلَهُ وَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ ذُو ٱنتِقَامِ ۞ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ١ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَريعُ ٱلْحِسَابِ ٥ هَٰذَا بَلَغُ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِۦ وَلِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَب ٥

( تَحْسِبَنَّ ﴾ بكسر السين.

#### سورة الحجر

### سُورَةُ الحجر

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْرَ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ ۞ رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ ۗ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ۞ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ٥ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ١٠ لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَامِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٥ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَكَبِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذَا مُّنظَرِينَ ﴿ إِنَّا غَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ ولَحَافِظُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ١ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ و فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ـ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ٣ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابَا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ١ لَقَالُوٓاْ إِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحُنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ١

### ۞﴿ تَنَزَّلُ ﴾

بتاء مفتوحة وفتح الزاي المشددة.

# ﴿ ٱلْمَلَامِكَةُ ﴾

بضم التاء المربوطة وصلاً.

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ١ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ۞ إِلَّا مَن ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ و شِهَابٌ مُّبِينٌ ١ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ١ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَىٰيِشَ وَمَن لَّسۡتُمۡ لَهُ و بِرَازِقِينَ ۞ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ و وَمَا نُنَزِّلُهُ وَ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعُلُومِ ١ وَأَرْسَلُنَا ٱلرِّيَحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُ بِخَارِنِينَ ﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْى ـ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَارِثُونَ ﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقُدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَكْخِرِينَ وَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ إِنَّهُ و حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ ١٠٥ وَٱلْجَانَّ خَلَقُنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَابِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرَا مِّن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ و وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ و سَجِدِينَ ١ فَسَجَدَ ٱلْمَلَابِكَةُ كُلُّهُمْ أُجْمَعُونَ ١ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ ١

قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ و مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَالٍ مَّسنُونِ اللَّهِ قَالَ فَٱخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ١ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّين ١ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ اللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُوَيْتَنِي لَأَزَيَّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أُجْمَعِينَ ٣ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ قَالَ هَاذَا صِرَاطًا عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ ۞ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّ إِلَّا مَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ا لَهَا سَبْعَهُ أَبُوابِ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقُسُومٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونِ ٥ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ ١ الْمُتَّقِينَ فِي وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرِ مُّتَقَابِلِينَ اللُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ اللهِ اللهِ اللهُ الل نَبِّئُ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ۞ وَنَبِّئُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ۞

﴿ وَعُيُونٍ ۞ ٱدۡخُلُوهَا ﴾ بضم نون التنوين وصلاً.

﴿ عِبَادِیَ أَنِیۤ ﴾ بفتح الیاء فیہا.

#### الحرف الوختلف

شر تُبَشِّرُونِ ﴾ بكسر النون وصلاً.

شَوْ جَا عَالَ ﴾ بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر

أولى.

ر فَاسْرِ ﴾ بهمزة وصل.

﴿ جَا أَهْلُ ﴾ بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ۞ قَالُواْ لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ ٥ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ٥ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ۞ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۚ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمۡ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ مُّجُرِمِينَ ۞ إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمُ أَجْمَعِينَ ا ﴿ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ و قَدَّرْنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَبِرِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۞ قَالُواْ بَلَ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ۞ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٠ فَأُسُرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمْ أُحَدُ وَآمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۞ وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَــَـُؤُلآءِ مَقُطُوعُ مُّصٰبِحِينَ ﴿ وَجَآءَ أَهُلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ١٠ قَالَ إِنَّ هَـٰؤُلَآءِ ضَيْفي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُزُونِ ﴿ قَالُوٓاْ أَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

#### الحرف الهختلف

﴿ بَنَاتِيَ ﴾

بفتح الياء وصلاً.

١٠٠٥ ﴿ بِيُوتًا ﴾ بكسر الباء.

﴿ إِنِّي ﴾ بفتح الياء وصلاً.

قَالَ هَلَوُٰلَآءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ۞ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةَ مِّن سِجِّيلِ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتٍ لِّلْمُتَوسِّمِينَ ١ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُُقِيمٍ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمُ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ﴿ وَلَقَدُ كَذَّبَ أُصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُمْ ءَايَتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ١ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ١ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ١ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاتِيَةً ۖ فَٱصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ١ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ مَ أَزْوَرَجَا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ۞ كَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ۞

266

ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ۞ فَوَرَبِّكَ لَنَسْعَلَنَّهُمْ أُجْمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۞ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ١ وَٱعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ ١

# سُورَةُ النحل

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَتَىَ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۖ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ يُنَزِّلُ ٱلْمَكَيِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مَ أَنْ أَنذِرُوٓا أَنَّهُ و لَآ إِلَّهَ إِلَّآ أَنَا فَٱتَّقُونِ ٥ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ ٢ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ٤ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُريحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۞ سورة النحل

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخُلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَلكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ۖ لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ يُنْبِتُ لَكُم بهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلتَّخِيلَ وَٱلأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلشَّمَرَٰتِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ ﴿ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتٍ ﴾ | وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۗ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَاتُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُوٓ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةَ لِّقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ا وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمَا طَرِيَّا اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَتَسْتَخُرجُواْ مِنْهُ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا ۗ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١

بفتح الميم وتنوين كسر.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَرًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ وَعَلَمَتٍ ۚ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۞ أَفَمَن يَغْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَإِن تَعُدُّواْ نِعُمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْئَا وَهُمْ يُخُلَقُونَ ﴿ أَمُواتُ غَيْرُ أَحْيَآ عِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌ ۚ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ١ كَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ٣ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓاْ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمُ كَامِلَةَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْر عِلْمٍ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَزرُونَ ٥ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ

ٱلسَّقُفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَناهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١

﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ بتشديد الذال.

الله الله عُونَ ﴾ بالتاء بدل الياء.

﴿ تُشَيِّقُونِ ﴾ بكسر النون وصلاً.

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخُزيهِمُ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُم تُشَنَّقُونَ فِيهِم ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ٱلْمَكَبِكَةُ ظَالِمِيّ أَنفُسِهِمْ ۗ فَأَلْقَواْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوّعِ ۚ بَلَيّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ فَٱدْخُلُوٓاْ أَبُوَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ فَلَبِئُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ ۞ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ خَيْرًا ۗ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةُ ۚ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ٣ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۖ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ ۚ كَذَٰلِكَ يَجُزى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَابِكَةُ طَيّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَامِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظْلِمُونَ ۞ فَأَصَابَهُمۡ سَيَّاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَمِلُواْ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ ـ مِن شَيْءٍ نِّحُنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمُنَا مِن دُونِهِ ـ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَن ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّغُوتَ ۗ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَحُرِصُ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَكِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَي وَعْدًا عَلَيْهِ حَقَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمۡ كَانُواْ كَذِبِينَ ١ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَكُ أَن نَّقُولَ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ۞ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوۡ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ١

ر أَنُ ٱعۡبُدُواْ ﴾ بضم النون وصلاً.

﴿ يُهدَى ﴾ بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها.

الله الموكل اله

بياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها.

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِىٓ إِلَيْهِمُ ۗ فَسْعَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِ ۗ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ اللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشُعُرُونَ ۞ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ١ أُو يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوكُ رَّحِيمٌ ١ أَوَ لَمْ يَرَوُاْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَىءٍ يَتَفَيَّؤُاْ ظِلَالُهُ وعَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدَا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ۞ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَامِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۩ ۞ ۞ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓا إِلَهَيْنِ ٱتَّنَيْنِ ۗ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ فَإِيِّنَ فَٱرْهَبُونِ ٥ وَلَهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ۞ وَمَا بِكُم مِّن نِّعُمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ۗ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْءَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقُ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشُركُونَ ١

لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقُنَهُم ۗ تَٱللَّهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ١٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَانَهُ و وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ۞ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجُهُهُ و مُسُودًّا وَهُو كَظِيمُ ۞ يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓ ۚ أَيُمۡسِكُهُ وعَلَىٰ هُونِ أَمۡ يَدُسُّهُ و فِي ٱلتُّرَابِ أَلَا سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ۞ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلَّاخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَلِلَهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى لَ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَثُخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ١٠٠٥ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ آ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفُرَطُونَ ١٠ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحۡمَةَ لِّقَوۡمِ يُؤۡمِنُونَ ۞

هُ ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

﴿ جَآ أَجَلُهُمْ ﴾

بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

١٥ ﴿ مُّفْرِطُونَ ﴾

بإسكان الفاء وكسر الراء بدون تشديد.

الله فَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

شَّقِيكُمُ و ﴾ بفتح النون.

﴿ بِيُوتًا ﴾ بكسر الباء.

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَمِ لَعِبْرَةَ ُ نَّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَّبَنَا خَالِصَا سَآبِغَا لِّلشَّارِبِينَ ﴿ وَمِن ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعُرشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخُرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مَُّخُتَلِفٌ أَلُونُهُ فِيهِ شِفَآءُ لِّلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةَ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّلَكُمْ ۚ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكُيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيًّا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ ۚ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنُ أُزُواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةَ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَبِٱلْبَطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعُمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ١

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٣٠ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرَّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْن أَحَدُهُمَآ أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهةٌ لَا يَأْتِ بِخَيْرِ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ۞ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقُرَبُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنُ بُطُونِ أُمَّهَتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١ أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

﴿ فَهُوَ ﴾

﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء فيهم جميعاً.

﴿ بِيُوتَكُمُ وَ ﴾ ﴿ بِيُوتَكُمُ وَ ﴾ بيئوتَا ﴾ بكسر الباء. ﴿ ظَعَنِكُمُ وَ ﴾ على فتح العين.

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَنَآ وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَلًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ۚ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ و عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ا يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ اللَّهِ عَرْوَنَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ١ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَلَوُلآءِ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ ۗ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَاذِبُونَ ۞ وَأَلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِذِ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ زِدْنَنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ١ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۗ وَجِئنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَـُؤُلآء ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٥٥ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآي ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغَى ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَثَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَلنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْنَى مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بهِ عُ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ وَلُوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ ۚ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٣

﴿ تَذَّكُرُونَ ﴾ بتشديد الذال.

وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ ابَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ١ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكُر أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ و حَيَوْةَ طَيِّبَةً ﴿ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ۞ إِنَّهُ ولَيْسَ لَهُ وسُلْطَانُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١ إِنَّمَا سُلْطَنُهُ و عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ و وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ١ وَإِذَا بَدَّلْنَا عَايَةً مَّكَانَ عَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَر ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ قُلُ نَزَّلَهُ ورُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحُقّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١

رَّ ﴿ وَلَيَجْزِينَّ ﴾ بالياء بدل النون. ﴿ وَهُوَ ﴾ باسكان الهاء.

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ و بَشَرُ ۗ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيُّ وَهَاذَا لِسَانٌ عَرَبيٌّ مُّبينٌ ١ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ٥ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ } إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ و مُطْمَيِنُّ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفُر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ وَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ۞ أَوْلَنْبِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۖ وَأَوْلَنِيكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ١ كَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ا ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللّ جَهَدُواْ وَصَبَرُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

ه يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةَ مُطْمَبِنَّةَ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدَا مِّن كُلّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزير وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَلَى مَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنذَا حَلَالٌ وَهَنذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱللَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١ مَتَكُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١

ش ﴿ فَمَنُ ﴾ بضم النون وصلاً.

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوٓءَ كِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ ٱجْتَبَلْهُ وَهَدَلْهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَإِنَّهُ و فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ ثُمَّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيل رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَلْمُ يَمْن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ع وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٥ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ - وَلَبِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْـرٌ لِّلصَّابِرِينَ ١ وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحُسِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ

﴿ وَهُوَ ﴾ ۞﴿ لَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

#### سورة الإسراء

## سُورَةُ الإسراء

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيُلَّا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُو لِنُريَهُو مِنْ ءَايَتِنَا ۚ إِنَّهُو هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِّبَنِيٓ إِسۡرَآءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ۞ ذُرِّيَّةَ مَنُ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ إِنَّهُ و كَانَ عَبْدَا شَكُورًا ۞ وَقَضَيْنَاۤ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٓءِيلَ فِي ٱلْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ٥ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولَنهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَلَ ٱلدِّيَار ۚ وَكَانَ وَعُدَا مَّفْعُولَا ٥ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنَكُم بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۞ إِنْ أَحْسَنتُمُ أَحْسَنتُمُ لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَإِنْ أَسَأْتُمُ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلۡآخِرَةِ لِيَسُنَّوُاْ وُجُوهَكُمۡ وَلِيَدُخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَواْ تَتْبِيرًا ٧

عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يَرْحَمَكُم ۚ وَإِنْ عُدتُّمُ عُدْنَا ۚ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرّ دُعَآءَهُ وبٱلْخَيْر ۗ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ مَّ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْل وَجَعَلْنَا عَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةَ لِّتَبْتَغُواْ فَضَلَا مِّن رَّبَّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ١ وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَآبِرَهُ و فِي عُنُقِهِ ۗ وَنُخْرجُ لَهُ و يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ كِتَابَا يَلْقَلهُ مَنشُورًا ١ ٱقْرَأً كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۞ مَّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦؖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۞ وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن نُّهُلِكَ قَرْيَةً أُمَرْنَا مُتُرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَكَهَا تَدْمِيرًا ١ قَ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا ١ مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ و فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ و جَهَنَّمَ يَصْلَلْهَا مَذْمُومَا مَّدْحُورًا ١ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشُكُورًا ١ كُلَّا نُّمِدُّ هَلَوُلآءِ وَهَلَوُلآءِ مِنْ عَطآءِ رَبُّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مُحُظُورًا ١٠ ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ۚ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۞ لَّا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخُذُولًا ١٥٥ ٥ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓا إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحۡسَٰنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفِّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلَا كَرِيمَا ١٠ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ١ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوَّابِينَ غَفُورًا ۞ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُ تَبْذِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخُوَانَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِهِ عَكُورًا ١٠

﴿ تَحَظُّورًا ۞ ٱنظُرُ ﴾ بضم نون التنوين وصلاً.

وَإِمَّا تُعُرضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ١ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحُسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ ۚ إِنَّهُ و كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ١ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَولَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَق مُ خَنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمُ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا ١ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيَّ ۗ إِنَّهُ و كَانَ فَحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ ع سُلَطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ و كَانَ مَنصُورًا ۞ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُو وَأُوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ ۗ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْءُولًا ۞ وَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَتِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْغُولًا ١ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّئُهُ وعِندَ رَبِّكَ مَكُرُوهَا ﴿

و بِٱلْقُسْطَاسِ ﴾ بضم القاف.

شَيِّئَةً ﴾ بفتح الهمزة وتاء مربوطة مع تنوين فتح.

ذَلِكَ مِمَّآ أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومَا مَّدْحُورًا ۞ أَفَأَصْفَلكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَّيِكَةِ إِنَثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ١٠ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمُ إِلَّا نُفُورًا ١ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ ٓ ءَالِهَةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بُتَغَوُّا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ١٠ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوَّا كَبِيرًا ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ و كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ١ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ۞ نَّحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِۦٓ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوى ٓ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُّسْحُورًا ١ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ١ وَقَالُوٓا أُعِذَا كُنَّا عِظَمًا وَرُفَتًا أُعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١

ﷺ ﴿ تَقُولُونَ ﴾ بالتاء.

الله ( يُسَبِّحُ ﴾ بالياء بدل التاء.

﴿ مَّسْحُورًا ۞ انظُرُ ﴾ بضم نون التنوين. بضم نون التنوين. ﴿ أَنَّ ﴿ أَنَّ ا ﴾ ﴿ إِنَّنَا ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الأولى، وبهمزة مكسورة في الثانية على الإخبار.

ه قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۞ أَوْ خَلْقَا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۗ قُل ٱلَّذِي فَطَرَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۗ قُلُ عَسَى أَن يَكُونَ قَريبًا ۞ يَوْمَ يَدُعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبثَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوَّا مُّبِينَا ۞ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ْ إِن يَشَأُ يَرْحَمُكُمُ أَوْ إِن يَشَأُ يُعَذِّبُكُمُ ۚ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّئَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ا قُل ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ اللَّهِ عَلَا يَمْلِكُونَ اللَّهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضَّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحُويلًا ۞ أُوْلَنبِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقُرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحُذُورًا ۞ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١

وَ ﴿ ٱلنَّبِيَئِتُنَ ﴾ خفف الياء الأولى وزاد هزة بين الياءين مكسورة. وَ اللَّهُ عُواْ ﴾ فضل الدّعُواْ ﴾ بضم اللام وصلاً.

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ أَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلَّاكِتِ إِلَّا تَخُويفَا ١ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءُيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةَ لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ ۚ وَنُخَوَّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَنِيكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا ۗ إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۞ قَالَ أُرَءَيْتَكَ هَاذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَبِنُ أَخَّرْتَن إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ وَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ١ وَٱسْتَفُرزُ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأُجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۞ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَلَى إِنَّهُ و كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١

التسهيل مع الإدخال. التسهيل مع الإدخال. الهزار ويتك الهبت الثانية. الهزار المن الثانية. الله وصلاً. الله ورجلك الهراكان الجيم مع القلقة.

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّلكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ۞ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا ۞ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۞ ۞ وَلَقَدُ كَرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقُنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۞ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسِ بإِمَامِهِمْ لَ فَمَنُ أُوتِي كِتَابَهُ و بِيَمِينِهِ عَ فَأُوْلَنِهِكَ يَقُرَءُونَ كِتَلَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ مَ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَن ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُو اللَّهِ وَإِذَا لَّا لَّأَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ١ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَكَ لَقَدُ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قَلِيلًا ۞ إِذَا لَّأَذَقُنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١

الله فَهُوَ ﴾ الله الهاء.

﴿ خَلْفَكَ ﴾ بفتح الخاء وإسكان اللام وحذف الألف.

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۖ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ سُنَّةَ مَن قَدُ أُرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ۞ أُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۗ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجُر كَانَ مَشْهُودَا ١ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ عَنَافِلَةَ لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحُمُودًا ١٠ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْني مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأُخْرِجُنِي مُخْرِجَ صِدْقٍ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلُطَنَا نَصِيرًا ١٠ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ كَانَ زَهُوقَا ۞ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا جِجَانِبِهِ عَوَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَعُوسَا ١ قُلُ كُلَّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَنَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۞ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۗ قُل ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْر رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ و كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۞ قُل لَّبِن ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْل هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَوْلُو كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ١ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَل فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١ وَقَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِّن نَّخِيل وَعِنَبِ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ١ أُو تُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَابِكَةِ قَبِيلًا ١ أُوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُّؤُمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَلَبَا نَّقُرَؤُهُو ۖ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلُ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولَا ١٠٠ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَكَيِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ۞ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُو كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا اللهِ

﴿ تُفَجِّرَ ﴾ بضم التاء وفتح الفاء وكسر الحبم مشددة.

﴿ فَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ ٱلْمُهْتَدِ ﴾ بالياء وصلاً.

( أر • ذَا ﴾ ﴿ إِنَّا ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الأولى، وبهمزة

بلسهيل الهمرة النائية مع الإدخال في الأولى، وبهمز مكسورة في الثانية على الإخبار.

> ﷺ ﴿ رَبِّيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

﴿ هَلَوُّ لَآ . إِلَّا ﴾ بتسهيل الهمزة الأولى.

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۗ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُمُ أُولِيَآءَ مِن دُونِهِ عَلَى وُخُشُرُهُم يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهم عُمْيَا وَبُكْمًا وَصُمَّا مَّ أُولِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَكُهُمْ سَعِيرًا ١ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأُنَّهُمُ كَفَرُواْ بِاَيْتِنَا وَقَالُوٓاْ أُعِذَا كُنَّا عِظَمَا وَرُفَاتًا أُعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞ ۞ أُوَ لَمُ يَرَوْاْ أُنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلَا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ١ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ عَايَتٍ بَيِّنَتٍ ۖ فَسُعَلَ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ إِذْ جَاءَهُمُ فَقَالَ لَهُو فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَهُوسَىٰ مَسْحُورًا ١٠٠٠ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَنَوُلآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ١٠ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَهُ وَمَن مَّعَهُو جَمِيعًا ١ وَقُلْنَا مِنُ بَعْدِهِ ـ لِبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ١

بضم اللام وصلاً. ﴿ أَوُ ٱدْعُواْ ﴾

١٤٤ قُلُ ٱدْعُواْ ﴾ بضم الواو وصلاً.

سورة الكهف

﴿ عِوَجَا ٥ قَيِّمَا ﴾ وصلاً بلا سكت مع الإخفاء.

وَبِٱلْحُقِّ أَنزَلُنَهُ وَبِٱلْحُقِّ نَزَلَ ۗ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرَا وَنَذِيرًا ١ وَقُرْءَانَا فَرَقُنَهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ تَنزِيلًا ۞ قُلُ ءَامِنُواْ بِهِۦٓ أَوۡ لَا تُؤۡمِنُوٓاْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ } إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمُ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۞ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ١ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١١ ۞ قُل ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أُو ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَ ۗ أَيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَجُهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَاوَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿وَقُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمُ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ و شَريكُ فِي ٱلْمُلُكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ ۗ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ١

#### سُورَةُ الكهف

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا اللهِ قَيِّمَا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمۡ أَجْرًا حَسَنَا ۞ مَّكِثِينَ فِيهِ أُبَدًا ۞ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَا ۞

ملاحظة: آية ﷺ: ﴿ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

مَّا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَآبِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنْ أَفُواهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَخِعٌ نَّفُسَكَ عَلَىٰ ءَاثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةَ لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞ أُمْ حَسِبْتَ أُنَّ أَصْحَبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَا مِنُ أَمْرِنَا رَشَدَا ١٠٠٠ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١ شُمَّ بَعَثْنَاهُمُ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓاْ أَمَدَا ۞ نَّحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بٱلْحَقَ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى ٣ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ } إِلَهَا ۖ لَّقَدْ قُلْنَآ إِذَا شَطَطًا ١ هَنَوُلَآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ ءَالِهَةً ۗ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيِّنِ ۗ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا ۞ وَإِذِ ٱعۡتَزَلۡتُمُوهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُوۡدَاْ إِلَى ٱلْكَهۡفِ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ - وَيُهَيِّئُ لَكُم مِّن أَمْرِكُم مِّرْفَقًا ١ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزُورُ عَن كَهْفِهم ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقُرضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجَدَ لَهُ و وَلِيًّا مُّرْشِدًا ١ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ُ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ۗ وَكَلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لُو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبَا ۞ وَكَذَالِكَ بَعَثَنَاهُمُ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَابِلُ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ُ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ۚ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمُ ۖ فَٱبْعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرقِكُمْ هَاذِهِ ٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۞ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓاْ إِذًا أُبَدَا ١٠٠

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أُمْرَهُمْ ۖ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَاناً ۚ رَّبُّهُم أَعْلَمُ بِهِم ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١٠٠٠ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمُ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمُ رَجُمَّا بٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلَبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۖ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أُحَدًا ١ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا شَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِين رَبِّ لِأَقْرَبَ مِنْ هَاذَا رَشَدَا ۞ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِاْئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعَا ٥ قُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا اللَّهُ فَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرُ بِهِ عَالَمُ بِمَا لَبِثُوا اللَّهُ وَعَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرُ بِهِ وَأُسْمِعُ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَ أَحَدًا ۞ وَٱتُلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ - وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ - مُلْتَحَدًا ١

﴿ رَّبِيٍّ ﴾ بفتح الياء.

۞﴿ يَهْدِيَنِ ۗ ﴾ بالياء وصلاً.

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُو ۗ وَلَا تَعُدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمُ تُريدُ زِينَةَ ٱلْحَيَاوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَا تُطِعُ مَنْ أَغُفَلْنَا قَلْبَهُ و عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ وَكَانَ أَمْرُهُ و فُرُطًا ١ وَقُل ٱلْحَقُّ مِن رَّبَّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُر ۚ إِنَّآ أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسۡتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلۡمُهُل يَشُوى ٱلْوُجُوهَ ۚ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ١ أَوْلَنَبِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أُسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأُرَآبِكِ ۚ نِعْمَ ٱلشَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ۞ ۞ وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخُل وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا اللهُ كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْعًا ۚ وَفَجَّرُنَا خِلَلَهُمَا نَهَرًا ١ وَكَانَ لَهُ و ثَمِّ فَقَالَ لِصَحِبِهِ عَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَرُّ نَفَرَا ١

الله الكاف. الكاف. الكاف. الكاف. الكاف. الكاف. الله والميم. الله والميم. الله والميم. الله والميم الكان الهاء. المأن الله وصلاً.

ملاحظة: آية ۞: ﴿ زَرْعًا ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ و وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَاۤ أُظُنُّ أَن تَبيدَ هَنذِهِ ۚ أَبَدَا ۞ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةَ وَلَبِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ١ قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ و وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّلكَ رَجُلًا ۞ لَّكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشُركُ بِرَبِّيٓ أَحَدًا ۞ وَلُولًا ۗ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدَا ١٠ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ أُو يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وطَلَبًا ۞ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أَشُرِكُ بِرَبِّي أَحَدَا ١ وَلَمْ تَكُن لُّهُ وَفِئَةُ يَنصُرُونَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ا هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا ا وَأُضْرِبُ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحُيَاوِةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أُنزَلْنَهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذُرُوهُ ٱلرّيكُ مُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقُتَدِرًا ٥

﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

رمِّ ﴿ مِّنْهُمَا ﴾

بضم الهاء وبعدها ميم مفتوحة.

﴿ بِرَبِّيَ ﴾ معاً. بفتح الياء وصلاً.

وَيُ ﴿ تَرَنِ ﴾ بإثبات الياء وصلاً.

رِ بِبِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

بإثبات الألف وصلاً.

٥ (رَبِيَ ﴾

بفتح الياء وصلاً.

﴿ يُؤْتِينِ ﴾

بالياء وصلاً.

الله ﴿ بِثُمُرِهِ ﴾ بضم الثاء والميم.

﴿ وَهُىَ ﴾

بإسكان الهاء.

وَ عُقْبًا ﴾ بضم القاف.

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱلْبَنقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةَ وَحَشَرْنَاهُمُ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدَا ١ وَعُرضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا لَّقَدُ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقُنَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلُ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجُعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ۞ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيُلَتَنَا مَالِ هَلذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَا ۚ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْمِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبّهِ عَ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُ و وَذُرّيَّتَهُ وَ أُولِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئُسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلَّا ۞ ۞ مَّاۤ أَشُهَدتُّهُمۡ خَلۡقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهمُ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدَا ا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقَا ١٠ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا ٣

وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَل ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۞ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمۡ إِلَّاۤ أَن تَأْتِيَهُمۡ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أُوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَئِتِي وَمَآ أُنذِرُواْ هُزُوَا ۞ وَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاليِّتِ رَبِّهِ عَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا ۗ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓاْ إِذًا أَبَدَا ١٠٠٠ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ۗ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ ۚ بَلِ لَّهُم مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ عَ مَوْبِلًا ١ وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكُنَكُمُ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۞ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ وفِي ٱلْبَحْرِ سَرَبَا ١

﴿ قِبَلَا ﴾ بكسر القاف وفتح الباء. ۞﴿ هُزُوًا ﴾ يابدال الواو همزة.

الله الله وفتح اللام.

#### الحرف الوختلف

الرازويت ﴾

بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ أُنسَانِيهِ ﴾

بكسر الهاء وصلاً.

الله ﴿ نَبُغِ ٢٠٠٠ بإثبات الياء وصلاً.

المَّ ﴿ تُعَلِّمَن ﴾

بإثبات الياء وصلاً.

🗘 ﴿ مَعِيْ ﴾ معاً.

بإسكان الياء وصلاً.

الله ﴿ سَتَجِدُنِيَ ﴾

بفتح الياء وصلاً.

۞﴿ تَسْئَلَنَّى ﴾

بفتح اللام وتشديد النون.

﴿ زَكِيَةً ﴾

بألف بعد الزاي وتخفيف

﴿ نُّكُرًا ﴾ بضم الكاف

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَلهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ١٠٠ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُويُنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَننِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَٱتَّخَذَ سَبيلَهُ و فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴿ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَٱرْتَدَّا عَلَىٰ ءَاثَارهِمَا قَصَصَا ١٠ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا ۞ قَالَ لَهُ و مُوسَىٰ هَلُ أُتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمْتَ رُشُدَا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بهِ ـ خُبْرًا ١ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أُمْرًا ۞ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَني فَلَا تَسْئَلْني عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۞ فَٱنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا اللَّهُ عَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغُرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْعًا إِمْرًا اللهِ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا اللهُ قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقُني مِنْ أَمْرى عُسْرًا ١ فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا لَقِيَا غُلَمَا فَقَتَلَهُ و قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسَا زَكِيَّةُ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدُ جِئْتَ شَيْئًا نُّكُرًا ۞

﴿ مُعِیْ ﴾ بإسکان الياء وصلاً.

> رُنِّ ﴿ لَّدُنِی ﴾ بتخفیف النون.

۞﴿ لَتَّخَدْتَّ ﴾ بالإدغام.

شَّ ﴿ يُبَدِّلُهُمَا ﴾ بفتح الباء وتشديد الدال.

ه قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي ۗ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ١ أَنظَلَقَا حَتَّى إِذَآ أَتَيآ أَهُلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُريدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ١ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ مَا نُبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١ أُمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أُعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبَا ١ وَأُمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ١ فَأَرَدُنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمَا ١ وَأُمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ ۚ كَنْ زُ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحَا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخُرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةَ مِّن رَّبّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُو عَنْ أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأُويلُ مَا لَمُ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ۞

وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا اللهُ

### ٥٠٤ فَٱتَّبَعَ ﴾

﴿ ٱتَّبَعَ ﴾ معاً.

بهمزة وصل وتشديد التاء المفتوحة.

## ﴿ نُّكِرًا ﴾

بضم الكاف.

﴿ جَزَآءُ ﴾

بحذف التنوين وضم الهمزة.

### ﴿ ٱلسُّدَّيْنِ ﴾

بضم السين.

#### ١٤ ﴿ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ ﴾

بالإبدال ألفاً.

﴿ سُدَّا ﴾

بضم السين.

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وفِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبَا ۞ فَأَتْبَعَ

سَبَبًا ﴿ حَتَىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمَا الْقُلْنَا يَلْذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ و ثُمَّ أَن تَتَخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ و ثُمَّ

يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ عَنَا بَهُ وَعَذَابَا نُصُرًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ اللهُ وَأَمَّا مَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا فَلَهُ وَجَزَاءً ٱلْحُسْنَى اللهُ وَسَنَقُولُ لَهُ وَمِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۞ ثُمَّ صَالِحَا فَلَهُ وَ جَزَاءً ٱلْحُسْنَى اللهُ وَسَنَقُولُ لَهُ وَمِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۞ ثُمَّ

أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ خَعْلَ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتُرًا ﴿ كَذَلِكَ ۗ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا قَوْمِ لَمْ خَعْلَ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتُرًا ﴿ كَذَلِكَ ۗ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا

لَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ۞ حَقَّىۤ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۞ قَالُواْ يَذَا

الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلِ نَجُعَلُ

لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجُعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم سَدًّا ۞ قَالَ مَا مَكَّنِي

فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدُمًا ۞ عَاتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ

حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ و نَارًا قَالَ ءَاتُونِيۤ أُفُرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ۞ فَمَا

ٱسۡطَعُوٓاْ أَن يَظۡهَرُوهُ وَمَا ٱسۡتَطَعُواْ لَهُۥ نَقۡبَا ۞

وآية ۞﴿ قَوْمًا ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

﴿ دَكًا ﴾

بتنوين الكاف وحذف الهمزة.

آ ﴿ دُونِي ﴾ بفتح الياء وصلاً. ﴿ أُولِيآءَ إِنَّاۤ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ يَحْسِبُونَ ﴾ بكسر السين.

(أ) ﴿ هُزُوَّا ﴾ يابدال الواو همزة.

قَالَ هَلذَا رَحْمَةُ مِن رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ و دَكَّاء فَكَانَ وَعُدُ رَبِّي حَقًّا ١٠٠ ﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ۗ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ١ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِدِ لِّلْكُافِرِينَ عَرْضًا ١ ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْري وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيَ أُولِيَآءً ۚ إِنَّآ أَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۞ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۞ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَِّايَتِ رَبِّهِمُ وَلِقَآبِهِ - فَحَبِطَتُ أَعْمَلُهُمُ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا ۞ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَـتِي وَرُسُلِي هُزُوّا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ١ قُلُ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَآ إِلَّهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ ۗ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ ـ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ٓ أَحَدًا ١

ملاحظة: آية ﷺ أَعْمَلًا ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

الحرف الهختلف

سورة مريم

#### سُورَةُ مريم

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

كَهِيعْضَ ۞ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وَرَكُويِّا ۞ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ فَيْ اَلْعَظُمُ مِنِي وَاَشْتَعَلَ ٱلرَّأُسُ فَيْبَا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِ شَقِيًّا ۞ وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن شَيْبَا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِ شَقِيًّا ۞ وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن شَيْبَا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِ شَقِيًّا ۞ وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرْثُنِي وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن قَبْلُ سَمِيًّا ۞ يَرْتُكِي إِنَّا إِنَّا فَيَلَ مَن عَلْ مَعْلَ لَهُ وَمِن قَبْلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ وَبَرِ رَضِيًّا ۞ يَكْرَي لَا إِنَّا وَقَدْ بَلَغْتُ مِن فَبُلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِ أَنَى يَكُونُ لِي غُلَمْ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِن وَبُلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمْ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِن اللّهُ مُن يَكُونُ لِي غُلَمْ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكَبَرِ عِتِيًّا ۞ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبِ ٱجْعَلَ لِي عَاقِرًا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْثًا ۞ قَالَ رَبِ ٱجْعَلَ لِي عَلَيْ قَوْمِهِ عَلَى قَلْمَ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى اللّهِ مُونَ السَاسُ قَلَتُ لَيَ السَاسُ قَلَتُ لَيَالًا سَويّنَا ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى اللّهِ مُرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبَحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيّنًا ۞

#### ﴿ زَكُرِيَّآءَ ۞ !ذُ ﴾

بالهمزة مفتوحة مع المد المتصل. وفي الوصل بتسهيل الهمزة الثانية.

#### ﴿ يَئِزَكُرِيَّآءُ ﴾

بالهمزة مضمومة مع المد المتصل.

وفي الوصل له وجمان بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة.

﴿ يَنزَكُرِيَّآءُ وِنَّا ﴾

والتسهيل وهو المقدم

### ﴿ يَئِزَكُرِيَّآءُ إِنَّا ﴾

﴿عُتِيًّا ﴾

بضم العين.

﴿ لِّيَ عَايَةً ﴾ بفتح الياء وصلاً.

ملاحظة: آية ۞﴿ كَهيعَصَ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

يَيَحْيَى خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۗ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكَمَ صَبِيًا ١ وَحَنَانَا مِّن لَّدُنَّا وَزَكُوةً ۗ وَكَانَ تَقِيَّا ١ وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ١ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا ١ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيَّا ١ فَٱتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَويًّا ١ قَالَتُ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ۞ قَالَ إِنَّمَآ أَنَاْ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ١ قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْني بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيَّا ١٠ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنُ ۗ وَلِنَجْعَلَهُ وَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ١ ۞ ۞ فَحَمَلَتُهُ فَٱنتَبَذَتُ بِهِ مَكَانَا قَصِيًّا ١ فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتُ يَلَيْتَني مِتُّ قَبْلَ هَنذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا شَ فَنَادَلْهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا ١ وَهُزَّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلتَّخْلَةِ تُسَلقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ١

بفتح الياء وصلاً. بفتح الياء وصلاً. له فيما وجمان: بالياء المفتوحة بدل الهمزة، وبالهمزة كحفص

> ر نِسْيًا ﴾ بکسر النون.

﴿ تَسَّنَقُطُ ﴾ بفتح التاء وتشديد السين

وفتح القاف.

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرّى عَيْنَا ۖ فَإِمَّا تَرَينً مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدَا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيَّا ۞ فَأَتَتُ بهِ عَوْمَهَا تَحُمِلُهُ وَ ۖ قَالُواْ يَهَرُيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْعًا فَرِيَّا ١ يَـٰٓأُخۡتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمۡرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيَّا ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۗ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ا قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ١ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَلني بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوٰةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا ١٠ ذَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَقّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ١٠ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدِ مَّ سُبْحَانَهُ وَ ۚ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ و كُن فَيَكُونُ وَ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَلْذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ اللَّهَ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمُ ۖ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشُهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ أُسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۗ لَكِن ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١

﴿ نَبِيَّكَا ﴾ بتخفيف الياء وهمزة بعدها

مع المد.

ﷺ ﴿ قَوْلُ ﴾ بضم اللام وصلاً.

رَّيُّ ﴿ وَأَنَّ ﴾ بفتح الهمزة. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ و وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ و كَانَ صِدِّيقَا نَّبِيًّا ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَآأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ١٠ يَأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًّا ۞ يَكَأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَنَ ۗ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ۞ يَـَأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطُن وَلِيَّا ٥ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَلَإِبْرَهِيمٌ ۖ لَبِن لَّمُ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۗ وَٱهۡجُرۡنِي مَلِيَّا ۞ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ ۖ سَأَسۡتَغۡفِرُ لَكَ رَبِّي ۗ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۞ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيْ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا ٱعۡتَزَلَهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبۡنَا لَهُوۤ إِسۡحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۗ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ١٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَى وَيَّهُ وَ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ١

نَبِيّغًا ﴾كله. بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

> ۞﴿ إِنِّي ﴾ بفتح الياء وصلاً.

﴿ رَبِّيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

﴿ مُخْلِصًا ﴾ بكسر اللام.

#### الحرف الوختلف

الله ﴿ نَبِيَّنَّا ﴾ كله.

بتخفيفُ الياء وهمزة بعدها مع المد.

٥ ﴿ ٱلتَّبِيِّئِنَ ﴾

خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

وَنَدَيْنَكُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَكُ نَجِيَّا ١٠٠٠ وَوَهَبْنَا لَهُو مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ١٠٠٥ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ١ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ و بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكُوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ عَمْرُضِيًّا ۞ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَـٰبِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُ و كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۞ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَآءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَن خَرُّواْ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ١ ١ ١ ٥ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِ ۗ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۞ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَنَبِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْءًا ١ جَنَّتِ عَدُنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ و بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ و كَانَ وَعُدُهُ مِ مَأْتِيًّا ١ اللَّهُ مَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمَا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيَّا ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۗ لَهُ مِا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا

خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا اللهَ

﴿ جُثِيًّا ﴾ ماً. ﴿ عُتِيًّا ﴾ ﴿

﴿ صُلِيًّا ﴾ بضم أول الكلمات.

﴿ وَرِيًّا ﴾ يابدال الهمزة ياءً وإدغامما بالياء بعدها.

رَّبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرُ لِعِبَدَتِهِ عَلَمُ لَهُ وَ سَمِيًّا ۞ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَعِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۞ أَوَ لَا يَذُكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۞ فَوَرَبّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَنزعَنَّ مِن كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُولَى بِهَا صِلِيًّا ۞ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَاردُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ١ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۞ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامَا وَأَحْسَنُ نَدِيَّا ۞ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثَا وَرِءْيًا ١ قُلُ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا ۞ وَيَزيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ هُدَى ۗ

وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ١٠

#### الحرف الوختلف

الله ﴿ أَفَرَ • يُتَ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

أَفْرَءَيْتُ ٱلَّذِى كَفَرَ بِاَيَتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالَا وَوَلَدًا اللهِ أَطَلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدَا اللهِ كَلَّا اللهُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا اللهِ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا اللهِ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدَا اللهِ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ ءَالِهَةَ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدَا اللهِ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ ءَالِهَةَ لِيكُونُواْ لَهُمْ عِزَّا اللهَ كَلَا أَسْيَكُونُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ لِيكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اللهَ عَزَا اللهَ عَلَيْهِمْ فَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا اللهَ اللهَ يَعْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا اللهَ يَوْمَ عَلَيْهِمْ أَنَّا أَرْسَلُنَا ٱللهَ يَعْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا اللهَ يَوْمَ عَدَّا اللهَ عَلَيْهِمْ أَنَّا أَنْ أَلْ أَلْ اللهُ عَلَيْهِمْ أَنَّا أَرْسَلُنَا ٱللهَ يَعْجَلُ عَلَيْهِمْ أَنَّا أَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ أَنَّا أَرْسَلُنَا ٱللهَ عَلَيْهِمْ أَنَّا أَنْ أَلُولُ وَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ أَنَّا أَرْسَلُنَا ٱللهُ عَلَيْهِمْ أَنَّا اللهُ عَلَيْهِمْ أَنَّا اللهُ عَنَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ أَنَّا أَلُولُ اللهُ عَنَا لَهُ لَهُمْ عَدًا اللهُ عَلَيْهِمْ فَيْ أَنَّهُ مُ أَنَّا أَلُولُ اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ عَلَيْهُمْ أَنَّا أَلُهُ مُ عَدًا اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ أَنَّا أَلْهُ عَلَيْهِمْ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ أَنَّا أَلْ اللهُ عَلَيْهُمْ أَنَّا أَنْهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُمْ أَنَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِمْ أَنَّا أَلْ اللهُ عَلَيْهُمْ أَنَّ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ أَنَّ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ أَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ أَلِكُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

﴿ يَكَادُ ﴾ بالياء بدل التاء.

لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ۞ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّ عَبْدَا ۞ لَقَد أَحْصَلهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا ۞ لَقَد أَحْصَلهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا ۞ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَهَةِ فَرُدًا ۞

ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَـدًا ۞ لَّقَدُ جِئْتُمُ

شَيْعًا إِدَّا ۞ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ

وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْاْ لِلرَّحْمَن وَلَدَا ۞ وَمَا يَنْبَغِي

ملاحظة: آية 🥨 ﴿ مَدًّا ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا شَ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلرَّحْمَانُ وُدَّا شَ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ عَوْمَا لُـدَّا شَ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِن اللهُ مَن أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا شَ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا شَ

سورة طه

#### سُورَةُ طه

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ أَنَ أَنَا عَلَيْكَ ٱلْةُ عَانَ لِمَا اللَّهُ قَرَ

طه ( ) مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ( ) إِلّا تَذْكِرَةَ لِمَن يَغْشَى ( ) تَنزِيلًا مِّمَّنُ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَاتِ ٱلْعُلَى ( ) الرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ( ) لَهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ( ) لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي اللَّرَخِمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ( ) لَهُ مِنَا تَخْهَرُ بِٱلْقَوْلِ اللَّرَضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَخْتَ ٱلثَّرَىٰ ( ) وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ وَيَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ( ) ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ ٱلْأَسْمَاءُ فَإِنَّهُ وَيَعْلَمُ ٱلسِّرَ وَأَخْفَى ( ) ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ ٱلْأَسْمَاءُ الْخُلْمُ السِّرَ وَهَلَ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَى ( ) إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لَا هُولِي اللَّهُ النَّارِ هُدَى ( ) فَلَمَّا أَتَىٰهَا نُودِى يَمُوسَى ( ) إِنِّ آنَا أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ

اله ﴿ إِنِّى عَانَسْتُ ﴾ بفتح الياء وصلاً فيها. الله وصلاً فيها. الله فيها. الله بفتح الياء. ﴿ طُوَى ﴾ بفتح الياء. ﴿ طُوَى ﴾ بفتح الواو بلا تنوين.

ملاحظة: آية ۞﴿ طه ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

#### الحرف الوختلف

﴿ إِنَّنِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً. ﴿ لِذِكْرِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

﴿ وَلِيْ فِيهَا ﴾ بإسكان الياء وصلاً.

ش﴿ لِيَ أَمْرِي ﴾ بفتح الياء وصلا.

وَأَنَا ٱخۡتَرۡتُكَ فَٱسۡتَمِعۡ لِمَا يُوحَىٰ ۞ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَٱعۡبُدۡنِي وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيّ ۞ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ١ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ فَتَرْدَىٰ ١ وَمَا تِلْكَ بيَمِينِكَ يَمُوسَىٰ ۞ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوُاْ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِى فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ۞ قَالَ أُلْقِهَا يَامُوسَىٰ ١ فَأَلْقَلْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ١ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُ اللَّهُ مِنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآء مِنْ غَيْر سُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ النُريَكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى اللهُ الْهُبَ إِلَى فِرْعَوْنَ الْمُرْمِينَ إِنَّهُ وَ طَغَىٰ ۞ قَالَ رَبِّ ٱشۡرَحُ لِي صَدْرِي ۞ وَيَسِّرُ لِيِّ أَمْرِي ۞ وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ﴿ وَٱجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿ هَارُونَ أَخِي ﴿ ٱشَدُدُ بِهِ مَ أَزْرِى ۞ وَأَشْرَكُهُ فِيَ أَمْرِى ۞ كَىٰ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ۞ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ١ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ١ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلَكَ يَامُوسَى ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۞

إِذْ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰۤ ۞ أَنِ ٱقَٰذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَٰذِفِيهِ فِي ٱلۡيَمِّ فَلۡيُلۡقِهِ ٱلۡيَمُّ بِٱلسَّاحِل يَأَخُذُهُ عَدُوُّ لِّي وَعَدُوُّ لُّهُو ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنَّى وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنَ ۞ إِذْ تَمْشِيّ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُ وَ اللَّهِ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُ و فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَيۡ تَقَرَّ عَيۡنُهَا وَلَا تَحُزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فُتُونَا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْل مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَهُوسَىٰ ﴿ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللهُ اللهُ أَنتَ وَأُخُوكَ بِاَيْتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اللهُ الْهُبَا اللهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ و طَغَىٰ ۞ فَقُولًا لَهُ و قَوْلًا لَّتِنَا لَّعَلَّهُ و يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ١ قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ۞ قَالَ لَا تَخَافَأُ ۚ إِنَّنِي مَعَكُمَاۤ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ۞ فَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيٓ إِسۡرَآءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُ ۗ قَدْ جِئْنَكَ بِاَيَةٍ مِن رَّبِّكَ ۗ وَٱلسَّلَمُ عَلَىٰ مَن ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰۤ ۞ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَهُوسَىٰ ١ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ و ثُمَّ هَدَىٰ ٥٠ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ١٠٠٥

(الله عَيْنِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

الله ﴿ لِنَفْسِي ﴾

🤁 ﴿ ذِكْرِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً فيهما.

ملاحظة: آية 🧖 ﴿ مُحَبَّنَةً مِّنِّي ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

وآية ۞﴿ لِنَفْسِي ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَبُّ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ١٠٠٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأُنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ٓ أُزُورَجَا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ۞ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَامَكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّأُولِي ٱلنُّهَىٰ ٥ ٥ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخُرجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَكُ ءَايَتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ٥ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَامُوسَىٰ ا فَلَنَأُتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِّثُلِهِ عَالَجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ ۚ نَحْنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانَا سُوَى ١ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزّينَةِ وَأَن يُحُشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ۞ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ و ثُمَّ أَتَى ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيُلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَن ٱفْتَرَىٰ اللهِ فَتَنَازَعُوٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُم وَأُسَرُّوا ٱلنَّجُوَى ١ قَالُوٓا إِنْ هَنَانِ لَسَحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنُ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذُهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ٣ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱئْتُواْ صَفَّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ١

﴿ مِهَادًا ﴾ بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها.

> ﴿ سِوَى ﴾ بكسر السين.

الله ﴿ فَيَسْحَتَكُمُ و ﴾ بفتح الياء والحاء. الله ﴿ إِنَّ ﴾ بفتح النون وتشديدها. قَالُواْ يَهُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ١ قَالَ بَلْ أَلْقُواۚ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أُنَّهَا تَسْعَىٰ ١ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسَىٰ ١ قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَأَلْق مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوٓاً ۚ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَحِرِ ۗ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ۞ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ۞ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُو قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۗ إِنَّهُو لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ۗ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمُ وَأَرْجُلَكُم مِّنُ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۞ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا ۗ فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ۗ إنَّمَا تَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَآ ۞ إِنَّآ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيَنَا وَمَآ أَكُرَهُتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحُر ۗ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٓ ا إِنَّهُو مَن يَأْتِ رَبَّهُو مُجُرِمَا فَإِنَّ لَهُو جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا ﴿ إِنَّهُو مَن يَأْتِ رَبَّهُو مُجُرِمًا فَإِنَّ لَهُو جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْنَىٰ ١٠ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنَا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُوْلَنِهِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ۞

فَ ﴿ تَلَقَفُ ﴾ بفتح اللام وتشديد القاف. ( عَالَم مَنتُمُو ﴾ وأرمَنتُمُو ﴾ زاد همزة استفهام وسهل الثانية وألف بعدها.

﴿ يَأْتِهِ ﴾ وجمان بالصلة وعدمما، والمقدم الصلة من طريق النيسير.

﴿ أَنِ ٱسْمِرٍ ﴾ بكسر النون وهمزة وصل بعدها

وَلَقَدْ أُوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَى أَنْ أُسْر بِعِبَادِي فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ١ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ۚ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۞ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ و وَمَا هَدَىٰ ١٠ كَيْبَنِي إِسْرَاءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَكُم مِّنُ عَدُوَّكُمْ وَوَاعَدُنَاكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوى ١٠ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۗ وَمَن يَحْلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدُ هَوَىٰ ٥ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ١٠٥٥ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هُمْ أُوْلَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ١ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَن أُسِفًا ۚ قَالَ يَلْقَوْمِ أَلَمُ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبَّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ۞ قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَالِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ١

ملاحظة: آية ﴿ مَا غَشِيَهُمُ و ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

آية ۞﴿ أُسِفًا ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدَا لَّهُ وخُوَارٌ فَقَالُواْ هَٰذَآ إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ۞ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعَا ۞ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۗ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ فَٱتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أُمْرِي ا قَالُواْ لَن نَّبُرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ١٠٠٠ قَلَيْهُ عَكِفِينَ حَتَّىٰ قَالَ يَنِهَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمُ ضَلُّوٓاْ ۞ أَلَّا تَتَّبعَن ۗ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ٣ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأَخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقُتَ بَيْنَ بَنِيٓ إِسُرَاءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهُ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَاسَمِرِيُّ اللَّهِ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمُ يَبْصُرُواْ اللَّهِ وَالْ بِهِ عَفَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّن أَثَر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتُ لِي نَفْسِي ۞ قَالَ فَٱذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۗ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدَا لَّن تُخُلَفَهُو ۗ وَٱنظُرُ إِلَىۤ إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَا ۗ لَّنُحَرَّقَنَّهُ و ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ و فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ١ إِنَّمَآ إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا ۞

﴿ تَتَبِعَنِ ۗ ﴾ بإثبات الياء وصلاً لا وقفاً. ﴿ بِرَأْسِي ﴾ بفتح الياء وصلاً.

ملاحظة: آية ۞﴿ وَإِلَّكُ مُوسَىٰ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

آية ۞﴿ فَنَسِيَ ﴾ آية ۞﴿ ضَلُّواْ ﴾ لا يعدهما المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ ءَاتَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ١ مَّن أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ و يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وزُرًا ١ خَلِدِينَ فِيهِ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ حِمْلًا ١ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّور ۚ وَنَحُشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقَا ۞يَتَخَلَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿ نَّكُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١ وَيَسْئَلُونَكَ عَن ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعَا صَفْصَفَا ۞ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتَا ١٠ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُو ۗ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُوَاتُ لِلرَّحْمَن فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ١ يَوْمَبِذٍ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ و قَوْلًا ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا ١ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا ١ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمَا وَلَا هَضْمًا ١ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

ملاحظة: آية ﷺ صَفْصَفًا ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَ وَقُل رَّبّ زِدْنِي عِلْمًا ١ وَلَقَدْ عَهدُنَا اللهِ وَلَقَدْ عَهدُنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ و عَزْمَا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الله فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُقُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجُنَّةِ فَتَشْقَىٰ ۞ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعُرَىٰ ا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ا فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَنَعَادَمُ هَلُ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلُدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلَىٰ ١ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتُ لَهُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُ و فَغَوَىٰ ا ثُمَّ ٱجْتَبَهُ رَبُّهُ و فَتَابَ عَلَيهِ وَهَدَىٰ اللهِ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۗ بَعْضُكُمۡ لِبَعْضٍ عَدُوُّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنَّى هُدَى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ٣٠ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرى فَإِنَّ لَهُ و مَعِيشَةَ ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ و يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَى ا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ا

ش ﴿ وَإِنَّكَ ﴾ بكسر الهمزة.

﴿ حَشَرْتَنِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

ملاحظة: آية ﷺ مِّنِي هُٰدَى ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِيتَهَا ۗ وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١ وَكَذَالِكَ نَجْزى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بَِّايَتِ رَبِّهِ عَ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ١ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاكَتِ لِّأُولِي ٱلنُّهَىٰ ا وَلُولًا كُلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُ مُّسَمَّى ١٠٥ وَلَولًا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُ مُّسَمَّى فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۗ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ١ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ ٓ أَزْوَاجَا مِّنْهُمُ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ١ وَأُمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوةِ وَٱصْطَبِرُ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْعَلُكَ رِزْقَا ۗ نَّحُنُ نَرْزُقُكَ مَا لَعَنقِبَةُ لِلتَّقُوىٰ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِاَيَةٍ مِّن رَّبِّهِ عَالَمُ لَوْلَا يَأْتِينَا بِاَيَةٍ مِّن رَّبِّهِ عَ ۚ أَوَ لَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصَّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكُنَـٰهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ - لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ مِن قَبُلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ﴿ قُلْ كُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُواْ و فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّويِّ وَمَن ٱهْتَدَىٰ ١٠٥٠ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ ٱهْتَدَىٰ

ملاحظة: آية ﷺ ٱلْحُتَيْوةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

# سورة الأنبياء

### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعُرضُونَ ٥ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِّهِم مُّحُدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ا لَاهِيَةَ قُلُوبُهُمُ ۗ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلَ هَنَآ إِلَّا اللَّهِ عَلَا هَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمُ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمُ تُبْصِرُونَ ۞ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥ بَلْ قَالُوٓاْ أَضْغَكُ أَحُلَمِ بَلِ ٱفْتَرَكُ بَلِ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِّايَةٍ كَمَا ۗ أُرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ ٥ مَا ءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَأَ ۖ أَفَهُمُ يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِى إِلَيْهِمُ ۗ فَسُئَلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدَا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقُنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَكُمُ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ لَقَدُ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١

#### ۞﴿ قُل رَّبِّي ﴾

بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام على الأمر مع الإدغام.

#### ﴿ وَهُوَ ﴾

بإسكان الهاء.

#### ﴿ يُوحَىٰ ﴾

بياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها.

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١ فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأَسَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ١ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَاۤ أُتُرفَتُمُ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمُ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ ۞ قَالُواْ يَوَيُلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعُولِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَمِدِينَ ١ وَمَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١ لَوُ أُرَدُنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهُوَا لَّآتَّخَذُنَهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَعِلِينَ ۞ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحُقّ عَلَى ٱلْبَطِل فَيَدْمَغُهُ و فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ١ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ و لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١ يُسَبّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُوٓاْ ءَالِهَةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ۞ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ ءَالِهَةً ۗ قُلُ هَاتُواْ ُبُرْهَانَكُمُ لَهُ هَاذَا ذِكُرُ مَن مَعِي وَذِكُرُ مَن قَبْلِي ۚ بَلِ أَكْتَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ١

﴿ مَعِی ﴾ بإسكان الياء.

#### الحرف الوختلف

### ا يُوحَى ﴾

بياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها.

> ۞﴿ إِنِّيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

رَّيُّ ﴿ وَهُوَ ﴾ اللهاء.

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ و لَآ إِلَهَ إِلَّآ أَنَاْ فَٱعۡبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَلَدَا ۗ سُبۡحَٰنَهُۥ بَلۡ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ١٤ يَسْبِقُونَهُ و بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ ا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشُفَعُونَ إِلَّا لِمَن اللَّهُ لَمُن اللَّهُ لَمُن ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنُ خَشۡيَتِهِۦ مُشۡفِقُونَ۞۞ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمۡ إِنِّي إِلَّهُ مِّن دُونِهِ - فَذَالِكَ نَجُزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلظَّالِمِينَ اللهُ أَوَ لَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتُقًا اللَّهُ مَا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيَّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ١ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجَا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقُفَا مَّحُفُوظًا ۗ وَهُمْ عَنْ ءَايَتِهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۗ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٣ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ۗ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ۞ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبُلُوكُم بِٱلشَّرّ وَٱلْخَيْرِ فِتُنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٥

#### الحرف الوختلف

رَ هُزُوَّا ﴾ بإبدال الواو همزة.

﴿ وَلَقَدُ ﴾ بضم الدال وصلاً.

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَلَذَا ٱلَّذِي يَذُكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكُرِ ٱلرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ١ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلْ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعُجِلُونِ ا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهِ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٣ بَلُ تَأْتِيهِم بَغْتَةَ فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ٥ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُل مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْزِءُونَ ١ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱلَّيْل وَٱلنَّهَار مِنَ ٱلرَّحْمَٰنَّ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرٍ رَبِّهِم مُّعُرضُونَ ١٠ أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ١٠٠ مَتَّعْنَا هَنَوُلآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۗ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأَتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَالِبُونَ ١

﴿ ٱلدُّعَآءَ !ذَا ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ مِثْقَالُ ﴾ بضم اللام وصلاً.

قُلْ إِنَّمَا أَنذِرُكُم بِٱلْوَحِي ۚ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ٥ وَلَيِن مَّسَّتُهُمْ نَفُحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١ وَنَضَعُ ٱلْمَوَارِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ أُتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءَ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ١ وَهَاذَا ذِكُرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ ۚ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ۞ ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَآ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ١ قَالُواْ وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا لَهَا عَلِيدِينَ ۞ قَالَ لَقَدُ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١ قَالُوٓا أَجِئَتَنَا بِٱلْحَقّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ٥ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ ٱلشَّلهِدِينَ ۞ وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبِرِينَ ۞

فَجَعَلَهُمْ جُذَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۞ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَلذَا بَالِهَتِنَآ إِنَّهُ ولَمِنَ ٱلظَّللِمِينَ ۞ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَ إِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَىٓ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَشُهَدُونَ ۞ قَالُوٓاْ ءَأُنتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِالِهَتِنَا ۗ يَنَإِبْرَاهِيمُ اللَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ و كَبِيرُهُمْ هَلْذَا فَسُعَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١٠ فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَنفُسِهم فَقَالُوٓاْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَنَوُلآءِ يَنطِقُونَ ۞ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۞ أُفِّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ۞ قَالُواْ حَرَّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ١ قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدَا وَسَلَمًا عَلَىٰٓ إِبْرَاهِيمَ ١ وَأَرَادُواْ بِهِۦ كَيْدَا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ١ وَنَجَّيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ١ وَوَهَبْنَا لَهُ ٓ إِسۡحَقَ وَيَعۡقُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ١

آل ﴿ عَالَنتَ ﴾ بالتسهيل مع الإدخال.

ملاحظة: آية ﴿ يَضُرُّكُمْ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

### الحرف الوختلف

ر أُدِمَّةً ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

وَجَعَلْنَكُهُمْ أَبِمَّةً يَهُدُونَ بأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ ۖ وَكَانُواْ لَنَا عَابِدِينَ ١ وَلُوطًا ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَنِيثَ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ١ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَآ ۚ إِنَّهُ و مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبُلُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ و فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ و مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١ وَنَصَرُنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَاۤۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأُغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحُكُمَان فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهدِينَ ا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا اللَّهُ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَعِلِينَ ۞ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلَ أَنتُمْ شَكِرُونَ ۞ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجُرِي بِأَمْرِهِ ٓ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ١

﴿ لِيُحْصِنَكُمُ وَ ﴾ بالياء بدل التاء.

وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ و وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ أَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ۞ فَٱسۡتَجَبُنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرَّ وَءَاتَيْنَكُ أَهْلَهُ و وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبدِينَ ۞ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفُلَّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ ١ وَأَدْخَلْنَاهُمُ فِي رَحْمَتِنَا أَ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَلنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُ و وَنَجَّيۡنَهُ مِنَ ٱلۡغَمِّ ۚ وَكَذَالِكَ نُنجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَزَكَرِيًّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ و رَبّ لَا تَذَرْني فَرْدَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ١ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ ووَهَبْنَا لَهُ و يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ و زَوْجَهُ وَ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبَا وَرَهَبَا ۗ وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ۞

المُ ﴿ وَزَكَرِيَّآءَ !ذُ ﴾ بالهمزة مفتوحة مع المد المتصل. وفي الوصل بالتسهيل الهمزة الثانية.

وَٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَآ ءَايَةَ لِّلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّ هَٰذِهِ ۚ أُمَّتُكُمُ أُمَّةَ وَاحِدَةَ وَأُنَاْ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿ وَتَقَطَّعُوٓاْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمٌّ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ اللهِ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيهِ وَإِنَّا لَهُ وكَتِبُونَ ١ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ ١٤ ﴿ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ ﴾ أَهْلَكُنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ٥ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلّ حَدَب يَنسِلُونَ ۞ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَوَيُلَنَا قَدُ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنذَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أُنتُمْ لَهَا وَاردُونَ ١ لَوْ كَانَ هَنَوُ لَآءِ ءَالِهَةَ مَّا وَرَدُوهَا ۗ وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ١ لَهُمُ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أَوْلَىٰ عَنْهَامُبْعَدُونَ ١

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

بالإبدال ألفاً.

الله ﴿ هَاؤُلَّاءِ يَالِهَةً ﴾ بالإبدال ياءً للهمزة الثانية.

#### الحرف الوختلف

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ﴿ وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ الله يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّلَهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ هَلاَا اللَّهُمُ الْمَلَتِكَةُ هَلاَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّمَاءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُ ۚ كَمَا بَدَأُنَآ أَوَّلَ خَلْقِ نُّعِيدُهُۥ ۚ وَعُدًا عَلَيْنَآ ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۞ وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّالِحُونَ ١ إِنَّ فِي هَاذَا لَبَلَاغَا لِّقَوْمٍ عَبِدِينَ ١ وَمَآ أُرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِّلْعَلَمِينَ ١ قُلُ إِنَّمَا يُوحَيّ إِلَّى أَنَّمَآ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَرِحِدٌ ۗ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلَّوُاْ فَقُلُ ءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۗ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ اللهِ إِنَّهُ و يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ وَتُنَةُ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحُقَّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ١ سُورَةُ الحج

اللكِتَاب ﴾ على الإفراد، بكسر الكاف، وزيادة ألف بعد التاء.

# ش﴿ قُل رَّبِّ ﴾

بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام على الأمر مع الإدغام.

سورة الحج

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ٥ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدُ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَن مَّرِيدِ ۞ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَ لَّاهُ فَأَنَّهُ و يُضِلُّهُ و وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقُنَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخُرِجُكُمْ طِفْلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا ۚ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

### ٥ ﴿ نَشَآءُ ولَى ﴾

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم في يَشَاعُ إِلَىٰ ﴾

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ لِيْحِي ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ لَكُلَّ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابِ مُّنِيرِ ۞ ثَانِيَ عِطْفِهِ-لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ لَهُ وفِي ٱلدُّنْيَا خِزْئُ ۗ وَنُذِيقُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْحُرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ مَا فَإِنْ أَصَابَهُ و خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ عَلَمُ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةً ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجُههِ عَصِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ و ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ۞ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُوۤ أَقُرَبُ مِن نَّفُعِهِ - لَبِئُسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئُسَ ٱلْعَشِيرُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١

﴿ وَٱلصَّٰبِينَ ﴾ بعذف الهمزة.

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَتٍ بَيّنَتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُريدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَامِينَ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسُجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۚ وَمَن يُهِن ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكُرمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١ ١ هُ هَا هَا نَ خَصْمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمۡ ۗ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمۡ ثِيَابٌ مِّن نَّار يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ١ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ۞ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ۞ كُلُّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّر أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدُخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحُتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُواً ۗ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلْحَمِيمُ ﴾ آية ۞﴿ وَٱلْجُلُودُ ﴾ لا يعدهما المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُّذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ٥ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكُ بِي شَيْعًا وَطَهِّرُ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ۞ وَأُذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ۞ لِّيَشُهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنُ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلِم فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَتَهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلَيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وعِندَ رَبّهِ ع وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأُوْثَانِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ٣

شر سَوَآءٌ ﴾ بتنوين ضم بدل الفتح. ﴿ وَٱلۡبَادِ ﴾ بالياء وصلاً.

> گر فَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ فَتَخَطَّفُهُ ﴾ بفتح الحاء وتشديد الطاء.

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بهِ عَوْمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتَخُطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ ٱلرّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقِ ٣ ذَالِكَ ۗ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَابِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ ۞ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ۞ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلۡنَا مَنسَكًا لِّيَذۡكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ ۖ فَإِلَهُ عُمْ إِلَّهُ وَحِدُ فَلَهُ وَ أَسْلِمُوا أُ وَبَشِّر ٱلْمُخْبِتِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوٰةِ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمۡ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلۡبُدُنَ جَعَلۡنَاهَا لَكُم مِّن شَعَتِهِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَ ۚ كَذَالِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لِحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَفِعُ عَن ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورِ ١

يُ ﴿ دِفَكُ ﴾ بكسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها. ﴿ لَّهُدِمَتُ ﴾ بتخفيف الدال.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللَّهِ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدِّمَتُ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا أَ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُوٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُويٌّ عَزِيزٌ ۞ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّكُهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَن ٱلْمُنكَر ۗ وَلِلَّهِ عَلْقِبَةُ ٱلْأُمُور ١ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ۞ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۞ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۗ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ ۗ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِير ١ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئُرِ مُّعَطَّلَةِ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ۞ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُور ١

﴿ أَخَدْتُهُمُو ﴾ بالإدغام. ﴿ وَهُمَى ﴾ ﴿ فَهْمَ ﴾

﴿ وَهِيَ ﴾ ﴿ فَهْنَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ وَهْمَ ﴾ الماء. ﴿ أَخَدْتُهَا ﴾ ﴿ أَخَدْتُهَا ﴾ اللهاء. ﴿ اللهاء. ﴿ اللهَ اللهَ اللهُ ا

﴿ نَبِيّ ءٍ ﴾ بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُو ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةُ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلْ يَــَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَاْ لَكُمۡ نَذِيرُ مُّبينُ ۞ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ۞ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِيٓ ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَنبِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ٥ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ع فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحُكِمُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ - وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةَ لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبهم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بهِ عَ فَتُخْبِتَ لَهُ و قُلُوبُهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ١ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ٥

ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِذِ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَاكِتِنَا فَأُوْلَنَمِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينُ ۞ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرۡزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ ١٤ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ۞ ۞ ذَالِكَ ۗ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَا ﴿ عُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوًّ غَفُورٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ١ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ لَّهُ و مَا في ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَنُّ ٱلْحَمِيدُ ١

﴿ لَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

۞﴿ مَدْخَلًا ﴾ بفتح الميم.

تَ ﴿ تَدُعُونَ ﴾ بالتاء بدل الياء.

﴿ ٱلسَّمَا أَن ﴾

بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

> ﴿ **وَهُوَ ﴾** ياسكان الهاء.

ا أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجُرى فِي ٱلْبَحْر بِأَمْرِهِ عَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ اللُّهُ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهٌ ۖ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي اللَّهِ لَيُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمُر ۚ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۗ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ - سُلُطَنَا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ - عِلْمُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرِ ١ وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمُ ءَايَتُنَا بَيِّنَتٍ تَعُرفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرَ ۚ يَكَادُونَ يَسُطُونَ بٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا ۗ قُلْ أَفَأَنَبِّئُكُم بِشَرِّ مِّن ذَالِكُمْ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞

يَآ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُوٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخُلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُو ۗ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَويٌّ عَزِيزٌ ﴿ ٱللَّهُ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ ا بَصِيرٌ ١ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱصْجُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ ١ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ - هُوَ ٱجْتَبَلَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّين مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمُ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمَّلَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ۚ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بُاللَّهِ هُوَ مَوْلَلكُمْ ۖ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ۞ سُورَةُ المؤمنون

سورة المؤمنون

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ عَنِ ٱللَّغُو مُعُرضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوٰةِ فَنعِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ ا أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلْوَارِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَلَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَار مَّكِينِ ۞ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ١ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تُبْعَثُونَ ۞ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَلْفِلِينَ ١

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّـٰهُ فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِۦ لَقَادِرُونَ ۞ فَأَنشَأَنَا لَكُم بِهِۦ جَنَّنتِ مِّن نَّخِيل وَأَعْنَابِ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ وَشَجَرَةَ تَخُرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَتَنْبُتُ بِٱلدُّهُن وَصِبْغِ لِّلْأَكِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ٣ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ـ فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنُ إِلَهٍ غَيْرُهُوٓ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا هَنذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُريدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةَ مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عَجَّنَّةُ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَ حَتَّىٰ حِينٍ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ۞ فَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ ۗ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ٣

﴿ سِيْنَاءَ ﴾ بكسر السين. ﴿ نَّسُقِيكُمُو ﴾ بفتح النون.

﴿ جَا أَمْرُنَا ﴾

بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

﴿كُلِّ﴾

بكسر اللام وحذف التنوين.

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقُل رَّبّ أَنزِلْني مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزلِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاايَتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ١ فَأَرْسَلْنَا ِ فِيهِمۡ رَسُولًا مِّنۡهُمۡ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَهٍ غَيْرُهُوٓ أَفَلَا تَتَّقُونَ ١ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتُرَفَّنَاهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَاذَآ إِلَّا بَشَرُّ مِّ ثَلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ا وَلَيِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَمًا أُنَّكُم هُّخُرَجُونَ ۞ ۞ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۞ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا وَمَا نَحُنُ لَهُ وبِمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْني بِمَا كَذَّبُونِ ١٠ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصْبِحُنَّ نَدِمِينَ ا فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحُقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَآءَ ۚ فَبُعۡدَا لِّلۡقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ١

شَ ﴿ أَنُ ٱعۡبُدُواْ ﴾ بضم النون وصلاً.

### الحرف الوختلف

﴿ جَآءَ أُمَّةً ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ۞ ثُمَّ أُرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتُرَا ۗ كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةَ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهٌ ۖ فَأَتُبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَكُهُمُ أَحَادِيثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِّايَتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَٱسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ۞ فَقَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ١ فَكَذَّبُوهُمَا لَنَا عَبِدُونَ اللهِ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ١ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَ ءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوَةِ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا لِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١ وَإِنَّ هَاذِهِ ٢ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَ حِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ ١ فَتَقَطَّعُوٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا لَّ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرحُونَ ۞ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينِ اللهِ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ عِن مَّالِ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ۚ بَلِ لَّا يَشْعُرُونَ ۞ إِنَّا ٱلَّذِينَ هُم مِّنُ خَشۡيَةِ رَبِّهِم مُّشۡفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِّايَتِ رَبِّهِمۡ يُؤۡمِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمۡ لَا يُشۡرِكُونَ ۞

٥٠ ﴿ رُبُوةٍ ﴾ بضم الراء. ٣٠٤ وَأَنَّ ﴾ بفتح الهمزة.

١ أَيحُسِبُونَ بكسر السين.

ملاحظة: آية ۞﴿ هَلرُونَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَّقُلُوبُهُمُ وَجِلَةٌ أَنَّهُمُ إِلَىٰ رَبَّهِمُ رَجِعُونَ ١ أُولَتِهِكَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَبقُونَ ﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَلَدَيْنَا كِتَبُّ يَنطِقُ بِٱلْحَقّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ۞ حَتَّى إِذَآ أَخَذُنَا مُتْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْئَرُونَ ١ لَا تَجْئَرُواْ ٱلْيَوْمُ ۗ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ١٠ قَدُ كَانَتْ ءَايَتِي تُتُلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمُ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ۞ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ صَمِرًا تَهُجُرُونَ ١ أَفَلَمُ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ و مُنكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةً ۚ بَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقّ كْرِهُونَ ۞ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوَآءَهُمُ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلَ أَتَيْنَاهُم بِذِكُرهِمۡ فَهُمۡ عَن ذِكُرهِم مُّعُرضُونَ ۞ أَمْ تَسْئَلُهُمْ خَرْجَا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ ۞ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَن ٱلصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ ١

﴿ تُهْجِرُونَ ﴾ بضم التاء وكسر الجيم.

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

ه وَلَوْ رَحِمْنَنِهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ وَلَقَدْ أَخَذُنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ١ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَاب شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي يُحْي وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَار ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ بَلُ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوَّلُونَ ۞ قَالُوٓاْ أَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ لَقَدُ وُعِدُنَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا هَنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ١ قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ١ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ ـ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلُ فَأَنَّى تُسۡحَرُونَ ﴿

﴿ وَهُوَ ﴾ كله. بإسكان الهاء.

شَ ﴿ أَ. • ذَا ﴾ ﴿ إِنَّا ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الأولى، وبهمزة مكسورة في الثانية على الإخبار.

هُ ﴿ تَذَّ كُرُونَ ﴾ بتشديد الذال.

بَلْ أَتَيْنَكُهُم بِٱلْحُقِّ وَإِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ ۞ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ و مِنْ إِلَهٍ ۚ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ قُل رَّبِّ إِمَّا تُريَنّي مَا يُوعَدُونَ ٣ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْني فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمُ لَقَادِرُونَ ۞ ٱدْفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيَّئَةَ ۚ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحُضُرُونِ ﴿ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَعَلَّى أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآبِلُهَا ۗ وَمِن وَرَآبِهِم بَرُزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمُ يَوْمَبِذِ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ١٠ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِينُهُ و فَأُوْلَامِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَ زِينُهُ و فَأُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ٣ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ١

الله ﴿ عَالِمُ ﴾ بضم الميم.

﴿ جَا أَحَدَهُمُ ﴾ بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

شَّ ﴿ لَعَلِّيَ ﴾ بفتح الياء.

أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُتُلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۗ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمَا ضَآلِّينَ ۞ رَبَّنَآ أُخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِلْمُونَ ۞ قَالَ ٱخْسَعُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۞ إِنَّهُ و كَانَ فَرِيقُ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِمِينَ ١ فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخُريًّا حَتَّىَ أُنسَوْكُمُ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمُ تَضْحَكُونَ ﴿ إِنِّي إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓاْ أَنَّهُمُ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١ قَلَ كَمْ لَبِثُتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ١ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْئِلِ ٱلْعَآدِينَ ١ قَلَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ١ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۖ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ١ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُو بِهِ عَاإِنَّمَا حِسَابُهُو عِندَ رَبِّهِ ] إِنَّهُو لَا يُفْلِحُ ٱلْكَلْفِرُونَ ا وَقُل رَّبّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِمِينَ ا

﴿ فَٱتَّخَذتُّمُوهُمُو ﴾ بالإدغام. بالإدغام. ﴿ سُخْرِيًّا ﴾ بضم السين.

سُورَةُ النور

سورة النور

۞﴿ تَذَّ كُّرُونَ ﴾

# بتشديد الذال.

# ١٠٠٠ شهَدَآءُ ولَّآ ﴾

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة. والتسهيل وهو

﴿ يَشَاءُ الَّا ﴾

﴿أَرْبَعَ﴾

بفتح العين.

﴿ أَن لَّعْنَتُ ﴾

بتخفيف النون مع الإدغام وضم التاء.

٥ ﴿ وَٱلْخَامِسَةُ ﴾ بضم التاء.

﴿ أَنْ غَضِبَ ٱللَّهُ ﴾ بإسكان النون وكسر الضاد

وضم الهاء.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَلهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ١ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةُ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۗ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرَّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةَ وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا ۚ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَ جَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُو لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَلاَتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ و لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١ وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ١

### الحرف الهختلف

الله ﴿ تَحْسِبُوهُ ﴾

بكسر السين.

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحُسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم اللَّهُ مَا ٱكْتَسَبَ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَنِذَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ٣ لُّولَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأُرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَإِذْ لَمُ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَنِهِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ١ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ و بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحُسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ۞ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَاذَا سُبْحَنَكَ هَاذَا بُهْتَنَّ عَظِيمٌ ١ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ ٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١

الله و تَحْسِبُونَهُ و الله بكسر السين.

> ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ خُطُوَاتِ ﴾ معاً. بإسكان الطاء مع القلقلة.

 يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانُ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ و يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَر ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أُبَدًا وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكَّى مَن يَشَآءُ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَلَا يَأْتَل أُوْلُواْ ٱلْفَضْل مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓاْ أَوْلِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرُمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَلْفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ يَوْمَبِذِ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبينُ الْخَبِيثَتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَتِ وَالطَّيّبَتُ وَالطَّيّبَتُ لِلطَّيِبِينَ وَٱلطَّيِبُونَ لِلطَّيِّبَتِ ۚ أُوْلَتِهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۚ ُ ذَالِكُمْ خَيْـرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞

﴿ بِيُوتًا ﴾ ﴿ بِيُوتَكُمُ و ﴾ بكسر الباء فيها. ﴿ تَذَّ كُرُونَ ﴾ بتشديد الذال.

فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدَا فَلَا تَدُخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمُّ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۖ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَكُ لَّكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٥ قُل لِلمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزَكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٦ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُضُنَ مِنُ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآيِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآيِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخُوَانِهِنَّ أُوْ بَنِيَ إِخُوَانِهِنَّ أُوْ بَنِيَ أُخَوَاتِهِنَّ أُوْ نِسَآيِهِنَّ أُوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُنَّ أُو ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُو ٱلطِّفُلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخُفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۖ وَتُوبُوٓا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ١

﴿ بِيُوتًا ﴾ بكسر الباء.

وَأُنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآبِكُمْ ۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَيَنتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصَّنَا لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ ءَايَتٍ مُّبَيّنَتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةَ لِّلْمُتَّقِينَ ۞ ۞ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۗ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيٌ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ ۚ نُورٌ عَلَىٰ نُورِ ۚ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ ـ مَن يَشَآءُ ۚ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ عَلِيمٌ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذُكِّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ وفِيهَا بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ اللهُ

رَّ ﴿ ٱلۡبِغَآ ۚ إِنَّ ﴾ بتسهيل الهمزة الأولى.

🤁 ﴿ مُّبَيَّنَاتِ ﴾ بفتح الياء.

ر بيُوتٍ ﴾ بكسر الباء.

ملاحظة: آية ۞﴿ وَٱلَّاصَالِ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

رَجَالُ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةُ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكُر ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوْةِ يَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ اللَّهِ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ - وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُبِغَيْر حِسَابِ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُو لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُو فَوَفَّلهُ حِسَابَهُو وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَتِ فِي بَحْرِ لَّجِّي يَغْشَلهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَسَحَابٌ ۚ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ و لَمْ يَكَدُ يَرَنهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجُعَل ٱللَّهُ لَهُ و نُورًا فَمَا لَهُ و مِن نُّورٍ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ و مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَّفَّتٍ ۗ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُو وَتَسْبِيحَهُو ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُو ثُمَّ يَجْعَلُهُو رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَالِهِ - وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ و عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ عِينَهُ هَبُ بِٱلْأَبْصَارِ اللهَ

ر يَحْسِبُهُ ﴾ بكسر السين.

ملاحظة: آية ﴿ بِٱلْأَبْصَارِ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

١٤٠٤ وِنَّ ﴾

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم

﴿ يَشَآءُ إِنَّ ﴾

الله ( مُّبَيَّنَاتِ ﴾ بفتح الياء.

بست میں۔ ﴿ يَشَآءُ ولَى ﴾

على وجَمين: بإبدالَ الهمزّة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو

﴿ يَشَاءُ إِلَىٰ ﴾

وَ يَتَّقِهِ ﴾ بكسر القاف.

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِّأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ا وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ اللَّهُ عَلَى بَطْنِهِ - وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رَجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ لَّقَدُ أَنزَلْنَا ءَايَتٍ مُّبَيِّنَتٍ ۚ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطِ مُّسۡتَقِيمِ ۞ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعۡنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقُ مِّنْهُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ ۚ وَمَاۤ أُوْلَنَهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَادُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُم مُّعُرضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓاْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَمِ ٱرْتَابُوٓاْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ مَ ۚ بَلُ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقُهِ فَأُوْلَنِهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ٣ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا

تُقُسِمُواْ طَاعَةُ مَّعْرُوفَةُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣

قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۗ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ ۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَاٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَول لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنُ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأُطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ لَا تَحُسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ ۗ وَلَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغُذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمُ ثَلَثَ مَرَّاتٍ ۚ مِّن قَبْل صَلَوةِ ٱلْفَجُر وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَاتِ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بَعْدَهُنَ ۚ طَوَّفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ ۚ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

﴿ تَحْسِبَنَّ ﴾ بکسر السين.

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرَّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۗ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْـرُ لَّهُنَّ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ١ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجُ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أُو بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أُو بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أُوْ بُيُوتِ عَمَّلتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ ٓ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۖ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتَا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ تَحِيَّةَ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرَكَةَ طَيّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآكِيتِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ١

ر بِيُوتَكُمُو ﴾ ﴿ بِيُوتِ ﴾ كله ﴿ بِيُوتًا ﴾ بكسر الباء. إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ وَكَلّ الْمُؤُمِنُونَ الْمَعْ فَرَسُولِهِ وَاللّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا كَانُوا مَتَّىٰ يَسْتَغْذِنُوهُ أَوْلَتِ لِكَ ٱلّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا يَسْتَغْذِنُونَ لَا اللّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اللّهَ مَنْ فَا أَذَن لِمَن شِغْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرُ لَهُمُ اللّهَ أَلْتَهُ فَوْرُ رَحِيمُ اللّهَ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرّسُولِ اللّهَ أَلْ اللّهَ اللّهُ ٱللّهُ ٱلّذِينَ اللّهَ اللّهُ ٱلّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ ٱلّذِينَ يَتَسَلّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ ٱلّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَنَا اللّهُ اللّهِ مَا فِي يَتَسَلّلُونَ مِنكُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللّهُ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ مَا فِي السَّمَونِ وَٱلْرُضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ مَا فِي السَّمَونِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّعُهُم بِمَا عَمِلُوا أُ وَٱللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللّهُ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّعُهُم بِمَا عَمِلُوا أُ وَٱللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللّهُ عَلِيمٌ اللّهُ عَلِيمٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّعُهُم بِمَا عَمِلُوا أَوْ وَٱللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلِيمٌ فَيْ عَلِيمٌ وَاللّهُ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلِيمٌ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَوْمَ يُومُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

### سُورَةُ الفرقان

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

 سورة الفرقان

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ } عَالِهَةً لَّا يَخُلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعَا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلَا حَيَوْةَ وَلَا نُشُورًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ هَاذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُ و عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ۗ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمَا وَزُورًا ۞ وَقَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ۞ قُلُ أُنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ و كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَقَالُواْ مَال هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسُواقِ لَوْلَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ وَنَذِيرًا ۞ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ و جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ النَّطلِمُونَ إِن تَتَّبعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۞ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَلَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ تَبَارَكَ ٱلَّذِيّ إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ١ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ ۗ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

۞﴿ فَكُمِى ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ مَّسْحُورًا ۞ ٱنظُرُ ﴾ بضم نون التنوين وصلاً. إِذَا رَأْتُهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظَا وَزَفِيرًا ۞ وَإِذَآ أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيَّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ٣ لَّا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتُ لَهُمۡ جَزَآءَ وَمَصِيرًا ١ اللهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبُّكَ وَعُدَا مَّسْءُولًا ١ وَيَوْمَ يَحُشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمُ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَؤُلآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ا قَالُواْ سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيَآءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّكْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ١ فَقَد كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ مُ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتُنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞

النون بدل الياء. النون بدل الياء. المنون بدل الياء. المنون بدل الياء. المنوف التسهيل مع الإدخال. المنوف لآءِ يَمْ الله النانية.

الله بدل التاء. بدل التاء.

ه وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوُلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَيْكِةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ ٱسۡتَكۡبَرُواْ فِيۤ أَنفُسِهِمۡ وَعَتَوْ عُتُوَّا كَبِيرَا اللهُ يَوْمَ يَرَوُنَ ٱلْمَلَتِهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحُجُورًا ١ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَهُ هَبَآءَ مَّنثُورًا ١ أَصْحَكِ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِذِ خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَلِم وَنُزِّلَ ٱلْمَكَبِكَةُ تَنزِيلًا ۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَن وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ عَسِيرًا ١٠ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذُتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَوَيْلَتَيْ لَيْتَنِي لَمْ أُتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكُرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةَ وَاحِدَةً كَذَالِكَ لِنُتَبِّتَ بِهِ عُؤَادَكً وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ١

ر تَشَقَقُ ﴾ بتشديد الشين.

۞﴿ ٱتَّخَذتُ ﴾ بالإدغام.

رَبُّ ﴿ قَوْمِکَ ﴾ بفتح الياء. ﴿ نَبِيّ ءٍ ﴾ بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَل إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اللَّذِينَ يُحۡشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمۡ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أَوْلَـٰ إِلَىٰ شَرُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ١٠ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقُنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ وَعَادَا وَثُمُودًا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ١٠ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَلَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ١ وَلَقَدْ أَتَوا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِيٓ أُمْطِرَتُ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ ۚ أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا ۚ بَلۡ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ١ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ۞ إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوُلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۞ أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ و هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

﴿ وَثَمُودًا ﴾ بتنوين فتح مع الإدغام.

﴿ ٱلسَّوْءِ يَفَلَمُ ﴾ بالإبدال ياءً مفتوحة للهمزة

( هُزُوَّا ﴾ يابدال الواو همزة.

آرُ•يتَ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

ﷺ ﴿ تَحْسِبُ ﴾ بكسر السين.

( وَهُوَ ﴾ كله. بإسكان الهاء.

المنظم المنظم المنطقة وأنهم المنطقة ا

أُمْ تَحُسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنَّ هُمُ إِلَّا كَٱلْأَنْعَامِ بَلْ هُمُ أَضَلُّ سَبِيلًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ مَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ١ أُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضَا يَسِيرًا ١ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَرْسَلَ ٱلرّيَحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَ ۖ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ طَهُورًا ١ لَّنُحْدِي بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْتَا وَنُسْقِيَهُ ومِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ١ وَلَقَدُ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَىٰٓ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ٥ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ١ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِهِ-جِهَادًا كَبِيرًا ١٠٠ الله وَهُو ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَاذَا عَذُبُ فُرَاتُ وَهَاذَا مِلْحُ أُجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَا وَحِجْرًا مَّحُجُورًا ١ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ ونَسَبَا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا

يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبّهِ عَظَهِيرًا ١

#### الحرف الوختلف

# ۞﴿ شَا أَن ﴾

بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

> الله ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

١٠٠٤ يُقْتِرُواْ ﴾ بضم الياء وكسر التاء.

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١٠ قُلْ مَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبّهِ ـ سَبِيلًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ عَلَى الْحَيّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ بذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۗ ٱلرَّحْمَانُ فَسُئِلَ بِهِ عَبِيرًا ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا لِلرَّحْمَن قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَانُ أَنْسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمُ نُفُورًا ١ ۞ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ١ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةَ لِّمَنُ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَو أَرَادَ شُكُورًا ۞ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَلِهِلُونَ قَالُواْ سَلَمَا ١ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا ١ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفُ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۗ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَآءَتُ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنْفَقُواْ لَمُ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقُتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامَا ١٠٠٠

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ١ يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكِمَةِ وَيَخُلُدُ فِيهِ عُمُهَانًا الله مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَنِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتٍّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ و يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ١ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامَا ١ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِمُ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانَا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرَّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ١٠ أُولَتِهِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةَ وَسَلَّمًا ١ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ۞ قُلْ مَا يَعْبَؤُاْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ فَقَدُ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ١

سُورَة الشعراء

ر فيه ﴾ بكسر الهاء دون الصلة.

سورة الشعراء

السَّمَاءِ يَايَةً ﴾

بالإبدال ياءً مفتوحة للهمزة الثانية.

۞﴿ لَهُوَ ﴾

بإسكان الهاء.

﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

طسّم ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ لَعَلَّكَ بَخِعُ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَّشَأُ نُنَزَّلُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتُ أَعْنَتُهُم لَهَا خَضِعِينَ ٥ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكُر مِّنَ ٱلرَّحْمَن مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدُ كَذَّبُواْ فَسَيَأُتِيهِمْ أَنْبَنَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزءُونَ ۞ أَوَ لَمْ يَرَوُاْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰۤ أَنِ ٱلْثَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ا قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَقُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ وَيَضِيقُ صَدْرى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ إِلَىٰ هَـٰرُونَ ٣ وَلَهُمۡ عَلَىَّ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ قَالَ كَلَّا ۗ فَٱذْهَبَا بِاَيٰتِنَآ ۚ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ۞ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا ۗ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ ﴿ قَالَ أَلَمُ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُركَ سِنِينَ ١ وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١

ملاحظة: آية ١ ﴿ طُسَّمٌ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذَا وَأَنَاْ مِنَ ٱلضَّالِّينَ ۞ فَفَرَرْتُ مِنكُمۡ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَ عِيلَ ، قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۗ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ۞ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُۥٓ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ۞ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونٌ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغُرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۗ إِن كُنتُمْ تَعُقِلُونَ ۞ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذُتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ٣ قَالَ أُوَلُو جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ ۞ قَالَ فَأْتِ بِهِۦٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ١ وَنَزَعَ يَدَهُ و فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ وَإِنَّ هَاذَا لَسَحِرٌ عَلِيمٌ اللهِ يُريدُ أَن يُخُرجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحُرهِ -فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۞ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثُ فِي ٱلْمَدَآبِن حَشِرِينَ ۞ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمِ ۞ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعُلُومِ ۞ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلُ أَنتُم مُّجُتَمِعُونَ ۞

﴿ ٱتَّخَذتَّ ﴾ بالإدغام.

رُجِهِ ﴾ بكسر الهاء دون همز وصلة.

﴿ أُردِينَ ﴾ بالتسهيل مع الإدخال.

﴿ تَلَقَّفُ ﴾ بفتح اللام وتشديد القاف. ﴿ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَنتُمُو ﴾ ﴿

بهمزة استفهام ثم همزة مسهلة ثم ألف.

﴿ أَنِ ٱسْرِ ﴾

بكسر النون وهمزة وصل بدل القطع.

﴿ بِعِبَادِي ﴾

بفتح الياء وصلاً.

۞﴿ حَذِرُونَ ﴾ بحذف الألف بعد الحاء.

ملاحظة: آية ﴿ فَلَسَوْفَ تَعُلَّمُونَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ١٠ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَالِبِينَ ١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ۞ فَأَلْقَوْاْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَالِبُونَ ١ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۞ فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَلجِدِينَ ۞ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞ قَالَ عَامَنتُمُ لَهُ و قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۗ إِنَّهُ و لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَ أَيْدِيَكُمُ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُواْ لَا ضَيْرَ ۗ إِنَّآ إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ا إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَنَآ أَن كُنَّآ أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ا وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْر بِعِبَادِى إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ا فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَاشِرِينَ ۞ إِنَّ هَـَوُلَآءِ لَشِرُذِمَةُ قَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُمُ لَنَا لَغَآبِظُونَ ۞ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَلْذِرُونَ ۞

كَذَٰلِكَ ۗ وَأُوۡرَثُنَٰهَا بَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَ ۞ فَأَتۡبَعُوهُم مُّشُرِقِينَ ۞

آل ﴿ مَعِیْ ﴾ بإسكان الياء.

﴿ لَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء. ﴿ لَهُوَ ﴾ أَبْرُاهِيمَ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ أَفَرَ • يُتُمُو ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ لِّيَ ﴾ بفتح الياء. ﴿ فَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

فَلَمَّا تَرْءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١ قَالَ كَلَّآ ۗ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِين ۞ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ۗ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَأَزْلَفُنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ۞ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُوٓ أُجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أُغْرَقُنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرَهِيمَ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ اللهُ عَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ اللَّهَ قَالَ هَلَ اللَّهُ عَاكِفِينَ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۞ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۞ قَالُواْ بَلُ وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ١ قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمۡ تَعۡبُدُونَ ۞ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقَٰدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمۡ عَدُوُّ لِّنَ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَني فَهُوَ يَهْدِين ۞ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشُفِينِ ۞ وَٱلَّذِي يُمِيتُني ثُمَّ يُحُيِينِ ﴿ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَى يَوْمَ ٱلدِّين ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿

اللَّهِ لِلَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَٱغْفِرُ لِأَبِى إِنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِينَ ۞ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ۞ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ٣ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُونَ ١٠ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ١ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ ١ وَلَا صَدِيقِ حَمِيمِ ١ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةَ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ا إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اللَّهِ مَا لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر ُ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ ٥ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرۡذَلُونَ ١

الله ﴿ لَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

ش ﴿ أَنَا ﴾

وحذفها.

﴿ مَّعِيْ ﴾ بإسكان الياء وصلاً.

بإسكان الهاء.

له وجمان بإثبات الألف،

لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ١٠ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ١٠ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِيَّ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ۞ أُمَدَّكُم بِأُنْعَامِ وَبَنِينَ ۞ وَجَنَّتِ وَعُيُونٍ ۞ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ ﴿ قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أُوعَظُتَ أُمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ اللهُ

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي

ْ لَوُ تَشُعُرُونَ ۞ وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنْ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ ـ

مُّبِينٌ ١ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ١

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ فَٱفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتُحَا وَنَجِّنِي

وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ فَأَنْجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ وفِي ٱلْفُلْكِ

ٱلْمَشُحُونِ ١ ثُمَّ أُغْرَقُنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

ا كَذَّبَتْ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا

تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمُ رَسُولٌ أُمِينُ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞

وَمَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ﴿ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ

ا أَتَبُنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةَ تَعْبَثُونَ ۞ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ

﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

إِنْ هَاذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أُخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١ إِنِّي اللَّهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أُسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ا أَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَآ ءَامِنِينَ اللهِ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الله وَزُرُوعٍ وَنَخُلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرهِينَ ١ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَلَا تُطِيعُوٓاْ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ۞ مَاۤ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَا فَأَتِ بِايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١ قَالَ هَدْهِ ٤ نَاقَةُ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ ۞ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ ۞ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞

﴿ لَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

الله ﴿ بِيُوتَا ﴾ بكسر الباء. ﴿ فَرِهِينَ ﴾ بحذف الألف بعد الفاء.

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ١ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجُرَّ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ا أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم ۚ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۞ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ۞ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ ١ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ١ فَنَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَ أُجْمَعِينَ ١ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَبِرِينَ ١ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ١ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۗ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَعَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبُ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَّمِينَ ١٠٠٥ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ا وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ اللهِ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١

﴿ لَهُوَ ﴾ ياسكان الهاء.

﴿ لَيْكَةً ﴾

بفتح اللام دون همزة وفتح التاء.

﴿ بِٱلْقُسْطَاسِ ﴾ بضم القاف.

# الحرف الوختلف

﴿ كِسْفًا ﴾

بإسكان السين.

﴿ ٱلسَّمَآ ۚ إِن ﴾ بتسهيل الأولى.

﴿ رَبِّيَ ﴾ بفتح الياء.

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ۞ وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ و كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ ا فِي ذَالِكَ لَايَةً ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَإِنَّهُ ولَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانِ عَرَبِيِّ مُّبِينِ ۞ وَإِنَّهُ ولَفِي زُبُرِ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ أَوَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُ وَ عُلَمَ وَالْ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ١ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ١ فَقَرَأُهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ١ كَذَلِكَ سَلَكْنَكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ حَتَّىٰ يَرَوُا ْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَيَقُولُواْ هَلُ نَحُنُ مُنظَرُونَ ۞ أُفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ أُفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ١٠ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ١٠

﴿ أَفَرَ • يُتَ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

مَآ أَغۡنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ١٠ وَمَآ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ١ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَلِمِينَ ١ وَمَا تَنَزَّلَتُ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ ۞ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ إِنَّهُمْ عَن ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ١٠ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهَا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ۞ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقُرَبِينَ ا وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ هَلَ أُنَبِّئُكُمُ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ ۞ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ ۞ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُونَ ١ أَلَمُ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ١ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا أُ وَسَيَعُلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ١ سُورَةُ النمل

﴿ فَتَوَكَّلُ ﴾ بالفاء.

﴿ يَتُبَعُهُمُ ﴾ يإسكان التاء وفتح الباء.

الحرف الوختلف

سورة النمل

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طسَ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينٍ ۞ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بٱلْآخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمۡ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ٥ أُوْلَتِيِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنَّ حَكِيمِ عَلِيمِ ۞ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًا سَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّار وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ يَامُوسَى إِنَّهُ ٓ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ ۚ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفُ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوِّءِ فَإِنَّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ١ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٣

﴿ إِنِّى ءَانَسْتُ ﴾ بفتح الياء وصلاً. ﴿ بِشِهَابِ ﴾ بكسر الباء بلا تنوين وصلاً. وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتُهَآ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمَا وَعُلُوَّا ۚ فَٱنظُرُ كَيۡفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ و وَورثَ سُلَيْمَنُ دَاوُودَ ۖ وَقَالَ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمُنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَهُو ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ١ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١ حَتَّى إِذَا أَتَوا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتُ نَمْلَةُ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِيَ أَنْ أَشُكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِى لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أُمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآبِبِينَ ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُ وعَذَابَا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذُ بَحَنَّهُ وَ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَن مُّبِينِ ۞ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِينٍ ٣

آل ﴿ لَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ مَا لِيْ ﴾ بإسكان الياء وصلاً.

﴿ فَمَكُثَ ﴾ بضم الكاف.

إِنِّي وَجَدتُّ ٱمْرَأَةَ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ٣ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ۞ أَ لَّا ـ يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخُرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١١ ١٥ ٥ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أُمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ ٱذْهَب بِّكِتَابِي هَاذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمُ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتُ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُٰا إِنِّي أَلْقِيَ إِلَىَّ كِتَكِ كُرِيمٌ ۞ إِنَّهُو مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُو بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَتْ يَآأَيُّهَا ٱلۡمَلَوُّا أَفۡتُونِي فِيٓ أَمۡرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمۡرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُون ١ قَالُواْ نَحْنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسٍ شَدِيدِ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرى مَاذَا تَأْمُرِينَ ٣٠ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً ۚ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ٢ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةُ أَبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ١

٥ ﴿ يُخُفُونَ ﴾

﴿ يُعْلِنُونَ ﴾ بالياء بدل التاء.

﴿ فَأَلْقِهِ ﴾

بكسر الهاء دون صلة. ﴿ ٱلۡمَلَوُا ونِّيۤ ﴾

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم وفتح الياء وصلاً.

﴿ ٱلْمَلَوُّا لِنِّي ﴾

رَّهُ ﴿ ٱلۡمَلَوُا ۗ وَفَتُونِي ﴾ لِمَالَوُا وَفَتُونِي ﴾ لِمِنادال الهمزة الثانية واواً مفتوحة.

ملاحظة: آية 🦈 ﴿ بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

رُهُ ﴿ أَتُمِدُّونَن ـ ﴾

بإثبات الياء مفتوحة وصلاً وحذفها وقفاً مثل حفص، وله وجه ثان بإثباتها ساكنة وقفأ وهو المقدم.

﴿ ٱلْمَلَوُّا وَيُّكُمُو ﴾

ا أَنَا ءَاتِيكَ ﴾ معاً.

اليَبْلُوني ﴾ بفتح الياء وصلاً. ﴿ عَالْشُكُرُ ﴾

بإثبات الياء وصلاً. ﴿ عَاتَىٰنَ عَ ﴾

بإبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة.

بإثبات الألف.

بالتسهيل والإدخال.

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَن بِمَالِ فَمَآ عَاتَانَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَىٰكُم ۚ بَلُ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ۞ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةَ وَهُمْ صَغِرُونَ ۞ قَالَ يَـٓأَيُّهَا ٱلۡمَلَوُٰا أَيُّكُمۡ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبُلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۞ قَالَ عِفْريتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا عَاتِيكَ بِهِ عَلَيْهِ لَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أُمِينٌ ١٠٠ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وعِلْمُ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا عَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ و قَالَ هَنذَا مِن فَضْل رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشُكُرُ أَمْ أَكُونُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِۦۗ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنيٌّ كَرِيمٌ ۞ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَتَهْتَدِيَّ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ١ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ ۗ قَالَتُ كَأَنَّهُۥ هُوَ ۚ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ١ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَفِرِينَ ٣ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ ۗ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لَجَّةً وَكَشَفَتُ عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ و صَرْحُ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرَ ۗ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١

ملاحظة: آية ﷺ قَوَارِيرَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

# الحرف الوختلف

# 

بضم النون وصلاً.

ش مُهْلَكَ ﴾ بضم الميم وفتح اللام.

٥ ﴿ إِنَّا دَمَّرُنَكُهُمُو ﴾ بكسر الهمزة.

الله بيُوتُهُمُو ﴾ بكسر الباء.

اً دبنَّكُمُ ولا الله بالتسهيل مع الإدخال.

وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَن ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ٥ قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بٱلسَّيَّءَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لللهِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ قَالُواْ ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ طَنَبِرُكُمُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ۞ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۞ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بٱللَّهِ لَنُبَيَّتَنَّهُ و وَأَهْلَهُ و ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيّهِ ع مَا شَهدُنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ ۦ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٠ وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكَرُنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشُعُرُونَ ۞ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَكُهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ١ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةُ بِمَا ظَلَمُوٓا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ۞ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ٥ ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ مَ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ ٓ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ و قَدَّرُنَاهَا مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ۞ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرَا ۗ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَىٓ ۗ ءَٱللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشۡرِكُونَ ۞ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَنْبَتُنَا بِهِۦ حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَآ ۗ أُعِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلُ هُمۡ قَوْمُ يَعۡدِلُونَ ۞ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارَا وَجَعَلَ خِلَالَهَآ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْن حَاجِزًا ۗ أَعِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلُ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ۞ أُمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ١ أُمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَعِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿

(أَر•كُهُ ﴾ كله. بالتسهيل مع الإدخال.

الله ﴿ تَذَّ كُرُونَ ﴾ بتشديد الذال.

النُّهُرًا ﴾

بالنون المضمومة بدل الباء، وضم الشين.

# الحرف الوختلف

پر إذا ﴾ ﴿ أَربَبَنَا ﴾ همزة مكسورة في الأولى على الإخبار، وبتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الثانية.

أُمَّن يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَءِكَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ بَلِ ٱدَّرَكَ عِلْمُهُمۡ فِي ٱلْآخِرَةِ ۚ بَلْ هُمۡ فِي شَكِّ مِّنْهَا ۗ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أُعِذَا كُنَّا تُرَبَّا وَءَابَآؤُنَآ أُبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ۞ لَقَدُ وُعِدْنَا هَنذَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ وَلَا تَحُزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْق مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهِ قُلُ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ع تَسْتَعْجِلُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ١ وَمَا مِنْ غَابِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينِ ۞ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَ إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞

﴿ وَهُوَ ﴾ السكان الهاء. ﴿ اللهُ عَآءَ إِذَا ﴾ ﴿ اللهُ عَآءَ إِذَا ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

الله ﴿ إِنَّ ﴾ بكسر الهمزة.

ش ﴿ عَاتُوهُو ﴾ بعد الهمزة وضم التاء. في تَحْسِبُهَا ﴾ بكسر السين. ﴿ وَهُى ﴾ بأسكان الهاء.

وَإِنَّهُ وَلَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ عَلَى ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْحُقِّ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُدْبِرِينَ ۞ وَمَآ أَنتَ بِهَادِي ٱلْعُمْي عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤُمِنُ بِاَيَتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ١ ٥ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمُ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمُ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِاَيَتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحُشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَاكِتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِاللِّي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أُمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ا وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ا أَلَمُ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتٍ لِّقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرينَ ﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحُسِّبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ و خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ١

# الحرف الوختلف

الله ﴿ فَزَعِ ﴾

بكسر العين بدون تنوين.

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ و خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَبِدٍ ءَامِنُونَ ١ وَمَن جَآءَ بٱلسَّيَّةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلُ تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَآ أُمِرْتُ

أَنْ أُعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ ٱلۡبَلۡدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَيْءٍ ۖ

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَأَنْ أَتُلُواْ ٱلْقُرْءَانَ ۗ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ

إِنَّمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ۞ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ

عَايَتِهِ عَمَّا تَعُرفُونَهَا وَمُا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١

سُورَةُ القصيص

# سُورَةُ القصيص

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طسّم ش تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ شَ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمُ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمُ وَيَسْتَحِي نِسَآءَهُمُ إِنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أُبِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ٥

٥ ﴿ أُدِمَّةً ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

ملاحظة: آية ﴿ طُسَّمٌ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحُذَرُونَ ﴿ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحُزَنِي ۗ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَٱلْتَقَطَهُ وَ عَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمُ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَلَمَنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَاطِئِينَ ٥ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَاۤ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ۗ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ - لَوُلَآ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ا وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ قُصِيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبِ وَهُمْ لَا اللهِ عَن جُنُبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ ٥ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتُ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْل بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ ولَكُمْ وَهُمُ لَهُو نَصِحُونَ ١ فَرَدَدُنَهُ إِلَى أُمِّهِ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ و وَٱسْتَوَى عَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَا وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِين غَفْلَةٍ مِّنُ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْن يَقْتَتِلَانِ هَاذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَاذَا مِنْ عَدُوهِ عَلَى ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِن عَدُوهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوهِ عَلَى اللَّذِي مِنْ عَدُوهِ عَلَى ۚ فَوَكَزَهُ و مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۗ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ و عَدُوٌّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُوٓ ۚ إِنَّهُو هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ١ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ وبٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَ قَالَ لَهُ و مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَويُّ مُّبِينٌ ۞ فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بٱلَّذِي هُوَ عَدُوُّ لَّهُمَا قَالَ يَـمُوسَيّ أَتُريدُ أَن تَقُتُلَني كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُريدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنُ أَقُصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ۞ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآبِفَا يَتَرَقَّبُ ۗ قَالَ رَبِّ نَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١

۞﴿ رَبِّيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيني سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةَ مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ آمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانٌّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ ۗ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ٣ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أُنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ۞ فَجَآءَتُهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتُ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُ مَخَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ قَالَتْ إِحْدَلْهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَن ٱسْتَعْجَرُتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ۞ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَقَّ هَتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتُمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُريدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ شَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۗ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُورِنَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلُ ١

﴿ إِنِّي ﴾ ﴿ سَتَجِدُنِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً فيها.

ملاحظة: آية ۞﴿ يَسْقُونَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

# الحرف الوختلف

ويم الجوع

﴿ إِنِّى ﴾ كله. ﴿ لَّعَلِّى ﴾ بفتح الياء فيهم جميعاً. ﴿ جِذْوَةٍ ﴾ بكسر الجيم.

ا فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ } ءَانَسَ مِن جَانِب ٱلطُّور نَارًا اللَّهَ اللَّهُلِهِ ٱمْكُثُوٓا إِنِّى ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلَىٰ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَذُوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللُّهُ عَلَمَّا أَتَنْهَا نُودِي مِن شَلطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحَالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَمُوسَىٰٓ إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ ۚ يَـمُوسَىٰٓ أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴿ ٱسْلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَنِكَ بُرْهَنَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمُ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ٣ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانَا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ قَالَ سَنَشُدُّ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِاَيَتِنَا ۚ أَنتُمَا وَمَن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ١

📆 ﴿ ٱلرَّهَبِ ﴾ بفتح الهاء.

رمَعِي ﴾ الماء. ﴿ رِدًا ﴾ الماء. الماء. الماء. الماء. الماء. ﴿ رُدًا ﴾ الماء. ﴿ يُصَدِّقُنِي ﴾ الماد القاف.

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِعَايَتِنَا بَيّنَتِ قَالُواْ مَا هَلذَآ إِلَّا سِحْرُ مُّفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ ۚ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَآأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِى فَأُوْقِدُ لِي يَهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّي صَرْحَا لَّعَلَّى أَطَّلِعُ إِلَىْ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُو مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ١ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ وَ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِ اللَّهِ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَجَعَلْنَهُمُ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ١ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٣

﴿ رَبِّيَ ﴾ ﴿ لَّعَلِّيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً فيها.

ش ﴿ يَرْجِعُونَ ﴾ بفتح الياء وكسر الجيم. ش ﴿ أُدِمَّةً ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ٥ وَلَكِنَّآ أَنشَأَنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنتَ ثَاوِيَا فِيۤ أَهُل مَدْيَنَ تَتُلُواْ عَلَيْهِمُ ءَايَتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّآ أَتَلهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَلَوْلَاۤ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَاكِتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِى مِثْلَ مَاۤ أُوتِى مُوسَىٰٓ أَوَ لَمْ يَكْفُرُواْ بِمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۖ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلَهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَلْفِرُونَ ۞ قُلْ فَأَتُواْ بِكِتَبِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أُهْدَىٰ مِنْهُمَآ أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوَآءَهُمۡ ۖ وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن ٱتَّبَعَ هَوَلهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞

﴿ سُلْحِرَانِ ﴾ بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء.

۞ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ مُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمُ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِ ٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ا أُوْلَنَبِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّلَّاللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا بٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّئَةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمۡ يُنفِقُونَ ۞ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَاهِلِينَ ۞ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أُحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ وَقَالُوٓاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِن أَرْضِنَا ۚ أَوَ لَمُ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۗ فَتِلْكَ مَسَكِنُهُمُ لَمُ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمُ إِلَّا قَلِيلًا ۗ وَكُنَّا خَنُ ٱلْوَارِثِينَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِيَ أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ١٠

رَّهُ ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

التاء بدل الياء.

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَاوةِ ٱلدُّنْيَا وَزينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدًا حَسَنَا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعُنَاهُ مَتَاعَ ٱلْحُيَاوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَلَوُلَاءِ ٱلَّذِينَ أَغُوَيْنَآ أَغُوَيْنَاهُمۡ كَمَا غَوَيْنَا ۗ تَبَرَّأُنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ١ فَأُمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ۞ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ ۚ سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ

ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

﴿ فَهُوَ ﴾ ﴿ ثُمَّ هُوَ ﴾ ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء فيهم جميعاً.

﴿ أَرَ•يْتُمُو ﴾ معاً. بتسهيل الهمزة الثانية.

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بضِيَآءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ الله عَلَيْكُمُ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَمِن رَّحْمَتِهِ - جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تَزْعُمُونَ ۞ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ ۞ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمُ ۗ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ و لَتَنُوٓاً بِٱلْعُصْبَةِ أَوْلَى ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ و قَوْمُهُ و لَا تَفْرَحُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرحِينَ الله وَالْبُتَغِ فِيمَا عَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَة ۗ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ اللَّهُ وَالْبَتَغِ فِيمَا مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

﴿ عِندِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ و عَلَىٰ عِلْمِ عِندِي ۚ أَوَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةَ وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْئَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عِن زِينَتِهِ عَ قَالَ ٱلَّذِينَ يُريدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ ولَذُو حَظٍّ عَظِيمِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ۚ وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ١٠ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ و بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ع وَيَقْدِرُ ۗ لَوُلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۗ وَيُكَأَّنَّهُ ولَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُريدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادَا ۚ وَٱلْعَلَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ٣ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ و خَيْرٌ مِّنْهَا ۗ وَمَن جَآءَ بٱلسَّيَّعَةِ فَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

﴿ لَخُسِفَ ﴾ بضم الخاء وكسر السين.

### الحرف الهختلف

۞﴿ رَبِّي ﴾ بفتح الياء وصلاً.

سورة

العنكبوت

٥ ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادِ ۖ قُل رَّبِّ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓاْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبَّكَ ۗ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَفِرِينَ ۞ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنزِلَتْ إِلَيْكَ ۗ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۗ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ وَ لَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞

## سُورَة العنكبوت

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ ۞ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَدُ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمٌّ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّءَاتِ أَن يَسْبِقُونَا ۚ سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ ۞ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمَن جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ عَ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنيٌّ عَن ٱلْعَلَمِينَ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ الَّمِّ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمُ وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا ۗ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ۗ وَلَيِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَ لَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَيِّكُمْ وَمَا هُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۗ وَلَيْسَائُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٣ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَلَبِثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١

فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا عَايَةً لِّلْعَلَّمِينَ ٥ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَنَا وَتَخُلُقُونَ إِفَكًا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُرَّ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمُ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَاَّةَ ٱلْأَخِرَةَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ ۗ وَإِلَيْهِ تُقُلَبُونَ ۞ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ٣ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ ٓ أُوْلَنِهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَنِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنجَلهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أُوْثَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضَا وَمَأُولِكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ۞ ۞ فَعَامَنَ لَهُو لُوطُ ۗ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيٓ ۖ إِنَّهُو هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّة وَٱلۡكِتَٰبَ وَءَاتَيۡنَٰهُ أَجۡرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أُحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرُّ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُواْ ٱغْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞

﴿ ٱتَّخَذتُّمُو ﴾ بالإدغام.

﴿ مَّوَدَّةً بَيْنَكُمُ و ﴾

بتنوين فتح مع الإقلاب وفتح النون.

> (رَبِّى ﴾ شاھر رَبِّى ﴾

بفتح الياء وصلاً.

﴿ وَٱلنُّبُوَّءَةَ ﴾

بتخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد.

﴿ أَردِبَنَّكُمُ وَ ﴾ بالتسهيل مع الإدخال.

ملاحظة: آية ۞﴿ وَتَقُطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓا إِنَّا مُهْلِكُوٓاْ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ﴿ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ ١ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُواْ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۗ لَئُنَجِّيَنَّهُ و وَأَهْلَهُ وٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ و كَانَتْ مِنَ ٱلْغَبِرِينَ ﴿ وَلَمَّآ أَن جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا ۗ وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحُزَنُ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَبِرِينَ شَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهُل هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رَجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١ وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا ءَايَةُ بَيِّنَةَ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَا فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ۞ وَعَادَا وَتُمُودَاْ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَكِنِهِمْ ۖ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أُعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ٣

ر سِينَ عَ ﴾ بإشهام كسرة السين ضم.

﴿ وَثُمُودًا ﴾ بتنوين ضم مع الإدغام.

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَلَمَانَ ۗ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بٱلْبَيّنَاتِ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا كَانُواْ سَبقِينَ ١ فَكُلَّا أَخَذۡنَا بِذَنْبِهِ عَلَيْ فَمِنْهُم مَّنْ أُرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبَا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّن خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّن أُغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمۡ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمۡ يَظْلِمُونَ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَآءَ كَمَثَل ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتُ بَيْتَا ۗ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَلِمُونَ ١ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِّلْمُؤْمِنِينَ ١ ٱتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَر ۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۞

﴿ ٱلۡبِيُوتِ ﴾ بكسر الباء.

﴿ تَدُعُونَ ﴾ بالتاء بدل الياء. ﴿ وَهُوَ ﴾

هر ولعو ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ وَلَا تُجَدِلُوٓا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ أَ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ١ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ عَ وَمِنْ هَلَؤُلاء من يُؤْمِنُ بِهِ عَ وَمَا يَجْحَدُ بِاَيْتِنَا إِلَّا ٱلْكَافِرُونَ ١ وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِتَابِ وَلَا تَخُطُّهُ و بِيَمِينِكَ ۗ إِذَا لَّا رُبَّابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ بَلْ هُوَ ءَايَتُ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَلِتِنَآ إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ١ وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَتُ مِّن رَّبّهِۦ قُلُ إِنَّمَا ٱلَّاكِتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ قُلْ كَفَىٰ بٱللَّهِ بَيْني وَبَيْنَكُمْ شَهِيدَا ۗ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٠٠٥

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُّسَمَّى لِجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِلْكَافِرِينَ ٥ يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَٱعْبُدُونِ ٥ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أُجُرُ ٱلْعَمِلِينَ ١ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرُزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۗ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقُدِرُ لَهُوٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ١

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

### الحرف الهختلف

اللهِ ﴿ لَهُمَ ﴾

ا ﴿ وَلَيَتَمَتَّعُواْ ﴾

بإسكان اللام.

سورة الروم

بإسكان الهاء.

٥ ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

وَمَاهَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلَهُمْ إِلَى ٱلْبَرّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيَكْفُرُواْ بِمَآ عَاتَيْنَكُهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِٱلْبَطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعُمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بٱلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَّى لِّلْكَ فِرِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ جَ لَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

# سُورَةُ الروم

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمَ ۞ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۞ فِي أَدْنَى ٱلأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغُلِبُونَ ٣ فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۗ وَيَوْمَبِذِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٤ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَآءً وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلرَّحِيمُ ١

ملاحظة: آية ۞﴿ الَّمِّ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

وَعْدَ ٱللَّهِ ۗ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحُيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَن ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ۞ أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِيٓ أَنفُسِهم ۗ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَل مُّسَمَّى ُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمُ لَكُلْفِرُونَ ۞ أُو لَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْۚ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمۡ قُوَّةَ وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكُثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ ۗ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمَّ كَانَ عَقِبَةً ٱلَّذِينَ أَسَنُّواْ ٱلسُّوَأَىٰ أَن كَذَّبُواْ بِاَيْتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ۞ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ وَلَمُ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآبِهِمْ شُفَعَلَوُاْ وَكَانُواْ بِشُرَكَآبِهِمْ كَفِرينَ ا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَتَفَرَّقُونَ ١ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١

﴿ عُنْقِبَةً ﴾ بضم التاء.

وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِّايَتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُوْلَيِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١٠ فَصُرُونَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيَّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ١ يُخُرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِۦٓ أَنُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ } أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَرَجَا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّودَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَكِتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَنْ خُلْقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخۡتِلَفُ أَلۡسِنَتِكُمۡ وَأَلُونِكُمۡ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّلۡعَلِمِينَ ا وَمِنُ ءَايَتِهِ مَنَامُكُم بِٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآؤُكُم مِّن اللَّهُ اللَّهُ مَا مُن فَضْلِهِ عَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِتِ لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ ٣ وَمِنْ ءَاكِتِهِ عَالَمُ عَالَيْتِهِ يُريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَيُحْيِـ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١

﴿ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ بفتح اللام الثانية.

﴿ **وَهُوَ ﴾** كله. بإسكان الهاء.

وَمِنْ ءَايَلِتِهِ مَ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخُرُجُونَ ۞ وَلَهُ من فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ مُكُّلُّ لَّهُ و قَانِتُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يَبْدَؤُا اللَّهِ مَا لَا مُ ٱلْحَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۗ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقُنَكُم فَأَنتُم فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمُ كَخِيفَتِكُمُ أَنفُسَكُمُ ۚ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهُوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ١ فَأَقِمُ وَجُهَكَ لِلدِّين حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٥ هُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمُ وَكَانُواْ شِيَعًا مَّ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرحُونَ ١

وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْاْ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيَكْفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عِيشُركُونَ ﴿ وَإِذَآ أَذَقُنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ فَرحُواْ بِهَا ۗ وَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ١ أُوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ َ وَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رّبَا لِي**َرْبُواْ فِيَ أَمُ**وَالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَلَوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحُييكُمْ ۖ هَلَ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ ۖ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ اللَّهُ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١

﴿ فَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

آ ﴿ لِتُرُبُواْ ﴾ بالتاء المضمومة وسكون الواو.

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشُركِينَ ۞فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مِنَ ٱللَّهِ مِنَ يَوْمَبِذٍ يَصَّدَّعُونَ هَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَالْأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ اللَّهُ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ٥ وَمِنْ ءَايَتِهِ مَ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ عَ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيّنَتِ فَٱنتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواۚ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ وفِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ وَكِسَفَا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَلِهِ - فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَرَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ - لَمُبْلِسِينَ ۞ فَٱنظُرْ إِلَىٰ عَاثِر رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

۞﴿ أَثَر ﴾

بحذف الألف الأولى والثانية على الإفراد.

﴿ وَهُوَ ﴾

بإسكان الهاء.

رُ الدُّعَآءَ إِذَا ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ ضُعْفِ ﴾ معاً. ﴿ ضُعْفًا ﴾ بضم الضاد. ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

> ﴿ تَنفَعُ ﴾ بالتاء بدل الياء.

وَلَيِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرَّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ ـ يَكُفُرُونَ ۞ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُدْبِرِينَ ٥ وَمَا أَنتَ بِهَدِ ٱلْعُمْي عَن ضَلَلَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِاَيَتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ۞ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنُ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴿ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ ۖ فَهَذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٥ فَيَوْمَبِذٍ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ١ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَ ۚ وَلَبِن جِئْتَهُم بَِّايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ يعده المدني الأول، فهي معدودة لقالون.

## سورة لقمان

## سُورَةُ لقمان

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ ١ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ١ هُدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُوْلَنِيكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّبِّهمٌّ وَأُوْلَنِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا ۖ أُوْلَنِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أُذُنيُهِ وَقُرَا اللَّهِ نَهُرَهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ١ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ۗ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ ۚ وَأُنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْبَتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۞ هَٰذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَ بَلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١

ر وَيَتَخِذُهَا ﴾ بضم الذال. ﴿ هُزُوَّا ﴾ بإبدال الواو همزة. ﴿ أُذُنيَّهِ ﴾ بإسكان الذال.

بإسكان الهاء.

ملاحظة: آية ۞﴿ الَّمِّ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

الله ﴿ أَنُ ٱشْكُرُ ﴾ معاً. بضم النون وصلاً.

الله وَهُوَ ﴾

بإسكان الهاء.

﴿ يَابُنَى ﴾

بكسر الياء في المواضع الثلاثة.

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقُمَنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشُكُرُ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ عَ ۗ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ ۞ وَإِذْ قَالَ لُقُمَنُ لِٱبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ وَيَابُنَى لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ ﴿ إِلَّا لَهُ رَكَ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۞ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ و وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ وَ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ١ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِـ الْمَصِيرُ اللهِ عَلَىٰ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ۚ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ يَابُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ا ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١ يَبُنَى أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرُ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ا وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورِ ﴿ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصُوٰتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ اللَّهِ

١ بضم اللام.

﴿ تُصَلِّعِرُ ﴾ بألف بعد الصاد وتخفيف العين.

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأُسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أُولُو كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ۞ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ۞ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحُزُنكَ كُفْرُهُوٓ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَاب غَلِيظٍ ١ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلِ أَكْثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ۞ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ١ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقُلَمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ و مِنْ بَعْدِهِ ـ سَبْعَةُ أَبُحُر مَّا نَفِدَتُ كَلِمَتُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَ حِدَةٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞

﴿ وَهُوَ ﴾ ياسكان الهاء.

الله المُخْزِنكَ ﴾ بضم الياء وكسر الزاي.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۗ كُلُّ يَجُرِيٓ إِلَىٓ أَجَل مُّسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ١ أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجُرى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُريَكُم مِّنْ ءَايَتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلَل دَعَوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلهُمۡ إِلَى ٱلۡبَرّ فَمِنْهُم مُّقۡتَصِدُ ۚ وَمَا يَجۡحَدُ بِعَايَتِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّار كَفُور اللَّ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمَا لَّا يَجْزى وَالِدُ عَن وَلَدِهِ ـ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ ـ شَيْءًا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرى نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَا وَمَا تَدُرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۗ ۗ سُورَةُ السجدة

﴿ تَدُعُونَ ﴾ بالتاء بدل الياء.

### سورة السجدة

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ ۞ تَنزيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَلهُ ۚ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمۡ يَهۡتَدُونَ ٣ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ ٥ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ٓ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ٥ ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُ ۗ وَبَدَأً خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ و مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءِ مَّهِينِ ۞ ثُمَّ سَوَّلهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦۗ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَة ۚ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ۞ وَقَالُوٓاْ أُعِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أُعِنَّا لَفي خَلْق جَدِيدٍ ۚ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ۞ ۞ قُلْ يَتَوَفَّلَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١

شر ٱلسَّمَآ • إِلَى ﴾ بتسهيل الأولى.

شهر أر•ذا ﴾ ﴿ إِنَّا ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الأولى، وبهمزة مكسورة في الثانية على

الإخبار.

ملاحظة: آية ۞﴿ الَّمِّ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

ملاحظة: آية ۞﴿ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلْمُجُرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ا وَلَوْ شِئْنَا لَاتَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَنْهَا وَلَاكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ا فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَاذَآ إِنَّا نَسِينَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ عِاكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدَا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَهُمُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ١ ١٠ اللهِ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمُ عَن ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفَا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمُ يُنفِقُونَ اللهُ عَلَمُ نَفْسُ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ١ أُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأُوى نُزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ ۗ كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخُرُجُواْ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بهِ ع تُكَذِّبُونَ ۞

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاَيَتِ رَبّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآبِهِ - وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِّبَني إِسْرَءِيلَ ٣ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ ۗ وَكَانُواْ بِاَيْتِنَا يُوقِنُونَ ١ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ أُوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۞ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُرِ فَنُخْرِجُ بِهِ عَزَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهِ عُلُ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِيمَنُهُمُ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ١ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَٱنتَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ١ سُورَة الأحزاب

ر أُدِمَّةً ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ ٱلْمَآءَ إِلَى ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

## سورة الأحزاب

## النبيء عُ

بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

# الْآرِي ﴿ الْآرَدِي ﴾

بحذف الياء.

## ﴿ تَظَّهَّرُونَ ﴾

بفتح التاء وتشديد الظاء، وفتح الهاء مشددة وحذف الألف.

# الله ﴿ وَهُوَ ﴾

بإسكان الهاء.

# ١ ( ٱلنَّبِيَّءُ وَوْلَىٰ ﴾

بتخفيف الياًء وهمزة بعدها مع المد، ثم إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة.

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُل مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَزُواجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمۡ أَبۡنَآءَكُمۡ ۚ ذَالِكُمۡ قَوْلُكُم بِأَفُواهِكُمۡ ُ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ ۞ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوۤاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخُوَانُكُمۡ فِي ٱلدِّين وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ-وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُم فَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ ٓ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰ أُولِيَآبِكُم مَّعُرُوفَا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١

### ميم الجمع

### الحرف الوختلف

﴿ ٱلنَّبِيَيِّتُنَ ﴾ خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

> ﴿ بِيُوتَنَا ﴾ بكسر الباء.

بتخفيف الياء وهمزة بعدها

مع المد.

١٤٠٥ ﴿ لَأَتَوْهَا ﴾

بهمزة قطع دون مد.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ ۗ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ٧ لِّيَسْئَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمُّ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٨ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحَا وَجُنُودَا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ١ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ٓ إِلَّا غُرُورًا ۞ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةُ مِّنْهُمْ يَنَأُهُلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُواْ وَيَسْتَعُذِنُ فَرِيقُ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةُ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۗ إِن يُريدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَاتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ١ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَرَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْءُولَا ۞

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَو ٱلْقَتْل وَإِذَا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ ۞ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخُونِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۗ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ أُشِحَّةً عَلَيْكُمُ ۗ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۗ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُوْلَيْكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ يَحُسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْعَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمٌّ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم مَّا قَاتَلُوٓا إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَاذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانَا وَتَسُلِيمَا ١

﴿ يَحْسِبُونَ ﴾ بكسر السين.

( إِسُوَةً ﴾ بكسر الهمزة.

# الله ﴿ شَا أَوْ ﴾

بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

شَرِ ٱلنَّبِيَّءُ ﴾ معاً. بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَلَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۗ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحُبَهُ و وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۗ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ۞ لِّيَجْزى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمُ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ أُو يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَويًّا عَزيزًا ٥ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا تَقُتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ١ وَأُوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ وَأَرْضَا لَّمُ تَطَوُهِا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞يَـَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزُوَ جِكَ إِن كُنتُنَّ تُردُنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞وَإِن كُنتُنَّ تُردُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلُمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أُجُرًا عَظِيمًا ۞ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ يُضَعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١

النبيّ ع ﴾ (النبيّ ع ﴿ ٱلنِّسَآ اِن ﴾ بتسهيل الأولى.

بتخفيف الياء وهمزة بعدها الله الله وتكن الله معاً. بكسر الباء.

﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ - وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُّؤْتِهَا ۗ أُجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقَا كُرِيمًا ﴿ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسُتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ ۚ فَلَا تَخُضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عِمْرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ١ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى ۗ وَأُقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ١٠٠ وَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنۡ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَٱلۡحِكۡمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَتِ وَٱلْصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِمِينَ وَٱلصَّنبِمَتِ وَٱلْحَلفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَلفِظتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١

آگ ﴿ تَكُونَ ﴾ بالتاء بدل الياء.

﴿ ٱلنَّبِيِّ عِ ﴾ بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

> ﴿ وَخَاتِمَ ﴾ بكسر التاء.

﴿ ٱلنَّبِيَئِنَ ﴾

خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا مُّبِينًا ۞ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّق ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيَ أَزُوَاجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرَا وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا ۚ فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُو ۗ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ۞ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رَسَالَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ و وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ وَكَفَى بٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِّن رَّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّئَ مُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٥ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرَا كَثِيرًا ١ وَسَبَّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ١ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلَّى عَلَيْكُمْ وَمَلَنَّهٍ كَتُهُ ولِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ١

ألنبي عُ الله. بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد. المد. وله في الوصل إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة. الثانية واواً مكسورة. ألنبي عُ وِنَا ﴾ معاً. أو التسهيل، وهو المقدم ﴿ ٱلنبيءَ عُ إِنَا ﴾ معاً.

﴿ لِلنَّبِيِّ إِنَّ ﴾ وصلاً كحفص، ووقف على ﴿ لِلنَّبِيِّ ء ﴾ على ﴿ لِلنَبِيِّ ء ﴾ بالهمز والمد.

﴿ ٱلنَّبِيءُ وَن ﴾ وصلاً بإبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة.

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وسَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمَا ١ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٥٠ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ - وَسِرَاجَا مُّنِيرًا ١٠ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلَا كَبِيرًا ١ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعُ أَذَاهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ يَـَاَّيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَغْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُورَجَكَ ٱلَّتِيٓ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةَ لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ْ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيَ أُزْوَ جِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞

﴿ تُرْجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۞ لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزُورِجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ۞ يَـٓأُيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَلهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدۡخُلُواْ فَإِذَا طَعِمۡتُمۡ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسۡتَغۡنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيِّ فَيَسْتَحْيِ مِنكُمْ ۖ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحُقَ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٌ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ۞ إِن تُبُدُواْ شَيْعًا أُو تُخُفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٥

رَّ ﴿ بِيُوتَ ﴾ بكسر الباء. ﴿ ٱلنَّبِيّ ءِ ﴾ معاً. بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد وقفاً، وفي الوصل

﴿ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا ﴾.

مثل حفص.

#### الحرف الهختلف

أَبْنَآ • إِخُوانِهِنَّ ﴾ بتسهيل الأولى. ﴿ أَبْنَآءِ يَخُواتِهِنَّ ﴾ بالإبدال ياءً للهمزة الثانية. (أَنَّ ﴿ ٱلنَّبِيَّءِ ﴾ معاً. بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيَ ءَابَآبِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآبِهِنَّ وَلَآ إِخُوٰنِهِنَّ وَلَآ أَبُنَآءِ إِخُوَانِهِنَّ وَلَآ أَبُنَآءِ أُخَوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتُ اً أَيْمَنْهُنَّ ۗ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهيدًا ١٠٠٠ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَنَّهٍكَتَهُو يُصَلُّونَ عَلَى **ٱلنَّبِيُّ ۚ** يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسُلِيمًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينَا ١ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَنَا وَإِثۡمَا مُّبِينَا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّإَزْوَ جِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبيبهِنَّ `ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤُذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ۞ لَّبِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ مَّلْعُونِينَ ۗ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓاْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلًا ١ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلُ ۗ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

يَسْئَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَمَا يُدُريكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۞ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۗ لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١ اللهِ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ رَبَّنَاۤ ءَاتِهِمۡ ضِعۡفَيۡنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ١ ٢٠ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ ۚ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدَا اللهُ يُصْلِحُ لَكُمُ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ١ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأُمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ و كَانَ ظَلُومَا جَهُولًا ١ إِيُّعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٣

﴿ ٱلرَّسُولَا ﴾ ﴿ ٱلسَّبِيلَا ﴾

بإثبات الألف وصلاً ووقفاً

الله ( كَثِيرًا ) بالثاء بدل الباء.

## سُورَة سبأ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۗ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ ٱلْغَيْبُ لَا يَعُزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ۞ لِّيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَوْلَتِهِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ و وَٱلَّذِينَ سَعَوُ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزينَ أُوْلَنبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ أَلِيمٌ ۞ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِيَ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ يُنَبِّئُكُمُ إِذَا مُزَّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ۞ سُورَة سبأ

( وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

﴿ عَالِمُ ﴾ بضم الميم.

اليمِ ﴾ أليمِ ﴾ بتنوين كسر بدل الضم.

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِجْنَةً أَبِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَلِ ٱلْبَعِيدِ ۞ أَفَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأُ نَخْسِفُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَلَا ۗ يَجِبَالُ أُوّبِي مَعَهُ و وَٱلطَّيْرَ ﴿ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ١ أَنِ ٱعْمَلُ سَلِبِغَتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرُدِّ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُ و عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ۗ وَمِنَ ٱلْجِنّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِۦۗ وَمَن يَزغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُّهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٣ يَعْمَلُونَ لَهُ و مَا يَشَآءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَتٍ ۚ ٱعْمَلُوٓا عَالَ دَاوُودَ شُكْرَا ۚ وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ٣ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ ٓ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأْتَهُ ﴿ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١

المركب السين. والسين السين. والسين السين السين

﴿ مِنسَاتَهُو ﴾ بالإبدال.

ا مَسَاكِنِهِمُو ﴾

بفتح السين وألف بعدها وكسر الكاف.

المُوْرُأُكُلٍ ﴾

بإسكان الكاف.

﴿ يُجَازَىٰ ﴾

بالياء المضمومة وفتح الزاي. ﴿ ٱلۡكَفُورُ ﴾

ً بضم الراء.

﴿ صَدَقَ ﴾ بتخفيف الدال.

﴿ قُلُ ٱدْعُواْ ﴾ بضم اللام وصلاً.

لَقَدُ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ حَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِ ْ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُو ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةُ وَرَبُّ غَفُورٌ لَ ا فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم جِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىٰ أُكُلِ خَـمْطٍ وَأَثْلِ وَشَىٰءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلِ ۞ ذَٰلِكَ جَزَيْنَكُم بِمَا كَفَرُواْ ۖ وَهَلُ نُجَازِي إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكُنَا فِيهَا قُرَى ظَهرَةَ وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ مُ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالَى وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ۞ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمُ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَهُمُ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ١ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمُ إِبْلِيسُ ظَنَّهُو فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَهُو عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ١ قُل ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ ومِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ٣

(آ) ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُ ٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ا وَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلُ ٱللَّهُ وَإِنَّا آ أُوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أُو فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ قُل لَّا تُسْئَلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحُوِّقِ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ ١ قُلُ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِۦ شُرَكَآءً ۖ كَلَّا ۚ بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةَ لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّؤْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْةً وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمُ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ٣

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوٓاْ أَخَنُ صَدَدۡنَكُمۡ عَن ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم مَ بَلُ كُنتُم مُّجُرمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ ٓ أَندَادَا ۚ وَأَسَرُّواْ ٱلتَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَظِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَلَا وَأُولَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَآ أُمْوَالُكُمْ وَلَآ أُوْلَادُكُم بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَنبِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَتِبِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُو ۚ وَمَآ أَنفَقُتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُهُو ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ٢

🤁 ﴿ فَهُوَ ﴾ ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَابِكَةِ أَهَلَوُلآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ١ قَالُواْ سُبْحَلنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۗ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ١ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعَا وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيّنَتٍ قَالُواْ مَا هَنذَآ إِلَّا رَجُلُ يُريدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَمَا ءَاتَيْنَاهُم مِّن كُتُب يَدْرُسُونَهَا ۗ وَمَاۤ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرِ ١ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي ۗ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ قُلْ إِنَّمَآ أُعِظُكُم بِوَحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءِ شَهِيدٌ ۞ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِٱلْحَقّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ۞

﴿ فَهُوَ ﴾ ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء. قُلُ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبَدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ قُلُ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفُسِى ۚ وَإِنِ ٱهْتَدَيْثُ فَبِمَا يُوحِىٓ إِلَىَّ رَبِّىۚ إِنَّهُ وَاللَّهُ مَا يُوحِىٓ إِلَىَّ رَبِّىۚ إِنَّهُ مِسَمِيعٌ قَرِيبٌ ۞ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانٍ مَن عَكَانٍ قَرِيبٍ ۞ وَقَالُوٓاْ ءَامَنّا بِهِ وَأَنّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ عِن قَبُلُ ۗ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞ وَقَدْ حَفَرُواْ بِهِ عِن قَبُلُ ۗ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞ وَقَدْ حَفَرُواْ بِهِ عِن قَبُلُ ۗ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بَعْمَ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبُلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ ۞

بفتح الياء وصلًا.

۞﴿ رَبِّي ﴾

سُورَة فاطر

سُورَة فاطر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم له.

رُ ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتُ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةُ وَأَجْرُ ا كَبِيرٌ ۞ أَفَمَن زُيّنَ لَهُ و سُوٓءُ عَمَلِهِ ع فَرَءَاهُ حَسَنَا ۗ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيّ أَرْسَلَ ٱلرّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُو ۚ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّٵتِ لَهُمۡ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَمَكُرُ أَوْلَتَهِكَ هُوَ يَبُورُ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَاب ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ أَزُورَجَا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِۦ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرهِ ٓ إِلَّا فِي كِتَاب ﴿ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَلذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآبِغٌ شَرَابُهُ وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجُ ۗ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحُمَّا طَريَّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا ۗ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَلَكُمْ تَشُكُرُونَ ١٠ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۗ كُلُّ يَجُرِى لِأَجَلِ مُّسَمَّى ۚ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلُكُ ۚ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ـ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ٣ إِن تَدْعُوهُمُ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۖ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثُلُ خَبِيرِ ١ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ﴿ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزيز ۞ وَلَا تَزرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيْ ُ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخُشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١

# ﴿ ٱلْفُقَرَآءُ وِلَى ﴾ على وجمين: بإبدال الهمزة

الثانية واوأ مكسورة، والتسهيل وهو المقدم له.

﴿ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَّى ﴾

وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۞ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءً ۗ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ جَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذُتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۗ ۗ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ - ثَمَرَتِ مُّخْتَلِفًا أَلُوانُهَا ۚ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ اللهِ بيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنْهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِ وَٱلْأَنْعَلِمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ و كَذَلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَنَوُٰا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَنبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمُ سِرَّا وَعَلَانِيَةَ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ١ لِيُوَقِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ و غَفُورٌ شَكُورٌ ١

۞﴿ أَخَدْتُ ﴾ بالإدغام.

﴿ ٱلْعُلَمَتُواْ وِنَ ﴾ على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم له.

وَٱلَّذِيٓ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عَلَيْهِ مُ بَصِيرٌ ﴿ ثُمَّ أُورَثُنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقُتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ١ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوًا ۗ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيٓ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ ۗ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۞ ٱلَّذِيّ أُحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ عَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمُ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَنَالِكَ نَجْزى كُلَّ كَفُور ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَ لَمْ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ۗ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ و عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَلَا يَزيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَا ۖ وَلَا يَزيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفُرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا اللَّهَ قُلُ أُرَّءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيّنَتِ مِّنَهُ ۚ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ٥٠٠ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ۚ وَلَبِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ و كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠ وَأُقُسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ لَبِن جَآءَهُمُ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ ۗ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١ أَسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّتِي وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ ۚ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا ا أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوٓا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ و كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١

نَّ ﴿ أَرَ• يُتُمُو ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ بَيِّنَاتِ ﴾ بألف بعد النون على الجمع.

﴿ ٱلسَّيِّئُ وِلَّا ﴾

على وُجمين: بإبدالَ الهمزة الثانية واوأ مكسورة، والتسهيل وهو المقدم له.

﴿ ٱلسَّيِّئُ الَّا ﴾

#### الحرف المختلف

بإسقاط الهمزة الأولى مع

وَ ﴿ جَا أَجَلُهُمُو ﴾ القصر والتوسط، والقصر أو لي.

سورة يس

٥ ﴿ تَنزِيلُ ﴾

بضم اللام وصلاً.

٨ ﴿ فَكُمْ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

١٠٥٥ ﴿ سُدَّا ﴾ معاً. بضم السين.

النَّوْرُ عَالَىٰ الْمُرْتَهُمُو ﴾ بالتسهيل للثانية مع الإدخال.

وَلُو يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ۗ فَإِذَا جَآءَ أُجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عِبَصِيرًا ۞

#### سُورَة يس

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يس ١ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ١ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ تَنزيلَ ٱلْعَزيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّآ أَنذِرَ ءَابَآؤُهُمُ فَهُمُ غَفِلُونَ ۞ لَقَدُ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرَهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِيَ أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقُمَحُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمُ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٥ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأُنذَرْتَهُمْ أُمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ إِنَّمَا تُنذِرُ مَن ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ ۗ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِ كَرِيمٍ ۞ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينِ ١

ملاحظة: آية ۞﴿ يَسَ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ا إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓاْ اللَّهُ إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ١ قَالُواْ مَاۤ أَنتُمۡ إِلَّا بَشَرٌ مِّثَلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ١ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَبِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ قَالُواْ طَبِرُكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرْتُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ١ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْعَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ٤ عَالِهَةً إِن يُردُنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغُن عَنِي شَفَاعَتُهُمُ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ۞ إِنِّ إِذَا لَّفِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ۞ إِنِّ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ ۞ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ ۗ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١

# الله ﴿ أُدبن ﴾

بهمزة مفتوحة ثم همزة مسهلة مكسورة ويدخل بينها ألف.

# ﴿ ءَالْتَّخِذُ ﴾

بالتسهيل للثناية مع الإدخال.

الله ﴿ إِنِّي ﴾ معاً.

بفتح الياء وصلاً.

﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ۞ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَلْمِدُونَ ۞ يَحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ ١٠ أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمُ إِلَيْهِمُ لَا يَرْجِعُونَ ۞ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعُ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١ وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ١٠ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَبِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ١ لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرهِ ـ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ ۚ أَفَلَا يَشُكُرُونَ ١ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ۞ وَٱلشَّمْسُ تَجُرى لِمُسْتَقَرّ لَّهَا ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَٱلْقَمَرِ قَدَّرْنَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَن تُدُركَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَار ۚ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٥

رَّهُ ﴿ لَّمَا ﴾ بتخفيف الميم. (اللَّهُ الْمُيِّتَةُ ﴾ بتشديد مع الكسر.

﴿ وَٱلْقَمَرُ ﴾ بضم الراء وصلاً.

#### الحرف المختلف

الله ﴿ ذُرِّيَّاتِهِمُو ﴾ بألف بعد الياء وكسر التاء والهاء.

وَءَايَةُ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١ وَخَلَقُنَا لَهُم مِّن مِّثُلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ١٠٠ وَإِن نَّشَأَ نُغُرقُهُمْ فَلَا صَريخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةَ مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴿ صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةَ مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۞وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنُطْعِمُ مَن لَّوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ ۚ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ١ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ٥ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يَنسِلُونَ ۞ قَالُواْ يَوَيُلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرُقَدِنَا ۗ هَاذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ١ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١٠٠ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَلَا تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

الله ﴿ يَخْصِمُونَ ﴾

وجمان بإسكان الخاء وهو المقدم، والإختلاس.

﴿ مَّرْقَدِنَا هَاذَا ﴾ ىلا سكت.

﴿ شُغُلِ ﴾ بإسكان الغين.

﴿ وَأَنُ ٱعْبُدُونِي ﴾ بضم النون وصلاً.

﴿ نَنكُسُهُ ﴾

بفتح النون الأولى وإسكان النون الثانية، وتخفيف الكاف وضمها.

﴿ تَعُقِلُونَ ﴾ التاء.

﴿ لِتُنذِرَ ﴾ بالتاء بدل الياء.

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجُنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُل فَاكِهُونَ ۞ هُمُ وَأَزُورَ جُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ۞ لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةُ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ۞ سَلَمُ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ ۞ وَٱمۡتَازُواْ ٱلۡيَوۡمَ أَيُّهَا ٱلۡمُجۡرِمُونَ ۞ ۞ أَلَمۡ أَعۡهَدُ إِلَيۡكُمۡ يَبَنِي ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَنَ ۗ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينُ ا وَأُنِ ٱعْبُدُونِي هَاذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١ وَلَقَدُ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۗ أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ۞ هَاذِهِ -جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ ٱصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ١ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفُواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَٱسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ١ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخُنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَن نُّعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقَ ۚ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۞ وَمَا

عَلَّمْنَهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُوٓ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ

الله ليُنذِر مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ اللّ

أُو لَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَامَا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ١ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشُكُرُونَ ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ۞ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ ۞ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ أَوَ لَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ١ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُو ۗ قَالَ مَن يُحَى ٱلْعِظَمَ وَهِي رَمِيمُ ۞ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۞ أَوَ لَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِر عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُو ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّمَآ أَمْرُهُوۤ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ﴿ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بيَدِهِ - مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

الله الله وكسر الزاء.

﴿ وَهُمَ ﴾ هـاً. ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء فيهم.

سُورَة الصافات

#### سورة الصافات

## ٥ ﴿ بِزِينَةِ ﴾

بكسر التاء بلا تنوين.

#### ١ يَسْمَعُونَ ﴾

بإسكان السين وتخفيف الميم.

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلصَّنَّكَتِ صَفًّا ١ فَٱلزَّجِرَتِ زَجْرًا ١ فَٱلتَّلِيَتِ ذِكُرًا ١ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَحِدٌ ۞ رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ۞ إِنَّا زَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُوَاكِب ۞ وَحِفْظَا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدِ ۞ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِن كُلّ جَانِبٍ ۞ دُحُورًا ۚ وَلَهُمۡ عَذَابٌ وَاصِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ وشِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞ فَٱسْتَفْتِهِمُ أَهُمُ أَشَدُّ خَلَقًا أَم مَّنُ خَلَقُنَآ ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينِ لَّا رَب ﴿ بَلَ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذْكُرُونَ ﴿ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةَ يَسْتَسْخِرُونَ ١ وَقَالُوٓاْ إِنْ هَنذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ ا أُعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أُعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهُ أَو عَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ١ قُلُ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ١ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ١ وَقَالُواْ يَوَيْلَنَا هَلَذَا يَوْمُ ٱلدِّين ١ هَلَاَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ۞ ۞ ٱحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهۡدُوهُمۡ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلۡجَحِيمِ ۞ وَقِفُوهُمۡ ۚ إِنَّهُم مَّسۡعُولُونَ ۞

## شَرِ أَر • ذَا ﴾ ﴿ إِنَّا ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية مع

بسهيل اهمزه التاليه مع الإدخال في الأولى، وبهمزة مكسورة في الثانية على الإخبار.

# ﴿ أَوْ ءَابَآؤُنَا ﴾

بإسكان الواو الأولى.

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ۞ بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۞ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ۞ قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ ۗ بَلُ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ۞ فَحَقَّ ا عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ ۚ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ۞ فَأَغُوَيْنَكُمُ إِنَّا كُنَّا غَلوينَ ا فَإِنَّهُمْ يَوْمَيِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ اللَّهِ مُشْتَرِكُونَ اللَّهِ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَاۤ إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسۡتَكۡبِرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ أَيِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَّجُنُونِ ۞ بَلْ جَآءَ بِٱلْحُقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ١ وَمَا تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ أُوْلَتَبِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ١ فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ ۞ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَبِلِينَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينِ ۞ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ الله فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ اللهِ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ۞ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ۞ فَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ ٥٠ قَالَ قَابِلُ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينُ ١٠٥ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ الله

رَّ ﴿ أَردِبَنَا ﴾ بالتسهيل مع الإدخال.

# وَ أَلْنَكَ ﴾

بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال.

# المُوزَا ﴾ ﴿ إِنَّا ﴾

بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الأولى، وبهمزة مكسورة في الثانية على الإخبار.

﴿ لَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

يَقُولُ أَعِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أُعِنَّا لَمَدِينُونَ ۞ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ۞ فَٱطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ۞ قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِين ۞ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ أَفَمَا نَحُنُ بِمَيّتِينَ ۞ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ ١ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أُمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتُنَةَ لِّلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخُرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ١ طَلَعُهَا كَأَنَّهُ و رُءُوسُ ٱلشَّيَطِين ١ فَإِنَّهُمُ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمِ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ۞ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْ ءَابَآءَهُمْ ضَآلِّينَ ۞ فَهُمْ عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ۞ وَلَقَدُ ضَلَّ قَبْلَهُمُ أَكْثَرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ۞ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَهُ ٱلْمُنذَرِينَ اللهِ عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ وَلَقَدْ نَادَنَنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُخْلَصِينَ ٱلْمُجِيبُونَ ١ وَخَبَيْنَهُ وَأَهْلَهُ و مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ و هُمُ ٱلْبَاقِينَ ۞ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ عَلَى نُوحٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ اللهَ اللَّهُ عَلَى نُوحٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو ٱلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخَرِينَ ٥ ٥ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ عَلَإِبْرَهِيمَ ١ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاذَا تَعْبُدُونَ ١ أَبِفُكًا ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ۞ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ۞ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۞ فَتَوَلُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۞ فَرَاغَ إِلَىٰ ءَالِهَتِهِمُ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ١٠ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ ١٠ فَأَقْبَلُوٓاْ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ۞ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ١ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ وبُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ١ فَأَرَادُواْ بِهِۦ كَيْدَا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ۞ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۞ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُكَمٍ حَلِيمٍ ١ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَلْبُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَٱنظُرُ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَـٰٓأَبَتِ ٱفْعَلَ مَا تُؤْمَرُ مَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ١

السهيل مع الإدخال.

الله ﴿ يَابُنَيّ ﴾ بكسر الياء وصلاً. ﴿ إِنِّي ﴾ معاً. بفتح الياء وصلاً. ﴿ سَتَجِدُنِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً. فَلَمَّآ أَسُلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ ﴿ وَنَكَدَيْنَهُ أَن يَاإِبُرَهِيمُ ١ قَدْ صَدَّقُتَ ٱلرُّءُيَا ۚ إِنَّا كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْبَلَاوُا ٱلْمُبِينُ ۞ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمِ ۞ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ ١ كَذَلِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَبَشَّرْنَهُ بإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ١ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحُسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ١ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْب ٱلْعَظِيمِ ١ وَنَصَرُنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ١ وَءَاتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ١ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ا إِنَّا كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ مَا مِنْ عِبَادِنَا اللَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا اللَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٢ أَلَا تَتَّقُونَ ١ أَتَدْعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ١ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞

﴿ لَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

ش﴿ نَبِيَّكَا ﴾ بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

﴿ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ﴾ بالرفع فيهم جميعاً.

### ﴿ عَالِ يَاسِينَ ﴾

بهمزة مفتوحة بعدها ألف، ولامٌ مكسورة يجوز الوقف عليها اضطراراً أو اختباراً.

آلگ ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمُ لَمُحْضَرُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمٌ عَلَى إِلَ يَاسِينَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ و مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ا وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْ نَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ اللَّهِ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَبِرِينَ ۞ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ وَبِٱلَّيْلِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُون ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُشَحُون فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ اللهُ فَلُولًا أَنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ اللَّهِ لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ مِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ مَ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ ٥ فَنَبَذُنَّهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ١ وَأَنْبَتُنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقُطِينِ ۞ وَأَرْسَلُنَهُ إِلَى مِاْعَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزيدُونَ ١٠ فَامَنُواْ فَمَتَّعُنَهُمْ إِلَىٰ حِينِ ١٠ فَٱسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبُّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَنبِكَةَ إِنَاثَا وَهُمْ شَلِهِدُونَ ١ أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ١ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ١

الحرف المختلف

وختلف ويم ال

شَّ ﴿ تَذَّ كَرُونَ ﴾ بتشدید الذال.

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ۞ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ۞ أَمْ لَكُمْ سُلُطَنُّ مُّبينُ ۞ فَأَتُواْ بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجُنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدُ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمُ لَمُحْضَرُونَ ١ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ مَاۤ أَنتُمۡ عَلَيْهِ بِفَلتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنۡ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ١ وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ١ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ١ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ١ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ١ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ا فَكَفَرُواْ بِهِ عَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا اللَّهِ فَكَفَرُواْ بِهِ عَلَمُونَ ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَالِبُونَ ١ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينِ ١ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١ أُفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ١ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينِ ١ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ١ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

سُورَة ص

سُورَة ص

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

صَ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ۞ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۞ كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ۞ وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمُ ۗ وَقَالَ ٱلْكَلْفِرُونَ هَلْذَا سَحِرٌ كَذَّابٌ ۞ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَاهَا وَاحِدًا ۗ إِنَّا هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ٥ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمُ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰ ءَالِهَتِكُمْ ۗ إِنَّ هَنَا لَشَيْءُ يُرَادُ ۞ مَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَنَآ إِلَّا ٱخْتِلَقُ ۞ أَعُنزلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّن ذِكْرِي ۚ بَلِ لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ۞ أُمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزيزِ ٱلْوَهَّابِ ۞ أَمْ لَهُم مُّلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَبِ ۞ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ١ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لْغَيْكَةِ ۚ أُوْلَتِهِكَ ٱلْأَحْزَابُ ۞ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ١ وَمَا يَنظُرُ هَلَوُلآءِ إِلَّا صَيْحَةَ وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ ا وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ

٨ ﴿ أُر • نزلَ ﴾ بالتسهيل والإدخال.

بفتح اللام دون همزة وفتح التاء.

﴿ هَنَوُ لَا ۚ إِلَّا ﴾

بتسهيل الأولى.

ملاحظة: آية ۞﴿ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلْأَيْدِ ۗ إِنَّهُ ٓ أَوَّابُ ا إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ و يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَاقِ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۚ كُـلُّ لَّهُوٓ أَوَّابُ ۞ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ۞ ۞ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبَوُا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزعَ مِنْهُمٍّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحُقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَاطِ ١ إِنَّ هَاذَآ أَخِي لَهُ و تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلَى نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ٣ قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِۦؖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَقَلِيلُ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ و وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ١ ١٠ فَغَفَرْنَا لَهُ و ذَالِكَ اللَّهِ وَإِنَّ لَهُو عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَثَابِ ۞ يَكَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ

﴿ وَلِيْ نَعْجَةٌ ﴾ بإسكان الياء وصلاً ووقفاً.

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ۞ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجُعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ١ كِتَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُوٓاْ ءَايَتِهِ - وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَنَ ۚ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وٓ أَوَّابٌ ۞ إِذْ عُرضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ اللهُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْر رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتُ بٱلْحِجَابِ أَن رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ اللهِ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ اللهُ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعُدِيٍّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجُرى بِأَمْرِهِ ـ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۞ وَٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصٍ ۞ وَءَاخَرينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ هَلْذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْر حِسَابِ اللهِ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَعَابِ اللهُ وَالْذَكُرُ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ٓ أَنِّي مَسَّنَى ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْب وَعَذَابِ ١ أَرْكُضْ بِرِجُلِكَ هَاذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ١ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

🦈 ﴿ إِنِّي أَحْبَبْتُ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

> 🦈 ﴿ بَعْدِیَ ﴾ بفتح الیاء.

﴿ وَعَذَابٍ ۞ ٱرْكُضُ ﴾ بضم نون التنوين وصلاً.

وَوَهَبْنَا لَهُ ٓ أَهۡلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمۡ رَحۡمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأَوْلَى ٱلْأَلْبَبِ ۞ وَخُذُ بِيَدِكَ ضِغْثَا فَٱضْرِب بِهِ وَلَا تَحُنَثُ ۗ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا ۚ يَعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ ٓ أُوَّابُ ۞ وَٱذْكُرْ عِبَدَنَآ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ۞ إِنَّآ أَخْلَصْنَاهُم جِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ١ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَار ا وَادْ كُرْ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفُلِ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ اللهَ وَٱذْ كُرْ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفُلِ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ اللهَ هَنَا ذِكُرُ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ ﴿ جَنَّنتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُوَبُ ۞ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ۞ ۞ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرُفِ أَتْرَابُ ۞ هَاذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ إِنَّ هَلذَا لَرزْقُنَا مَا لَهُو مِن نَّفَادٍ ۞ هَٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَابِ ٥ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ا هَاذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ وَغَسَّاقُ ا وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ مَ أَزُورَجُ ا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل هَنَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُواٱلنَّارِ ۞ قَالُواْ بَلِ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ۖ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ا قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَاذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفَا فِي ٱلنَّارِ ا

ش ﴿ بِخَالِصَةِ ﴾ بكسر التاء المربوطة بدل التنوين.

> ﴿ وَغَسَاقُ ﴾ بتخفيف السين.

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رَجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَار ١ أَتَّخَذْنَهُمْ سِخُريًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ١ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَاْ مُنذِرُ ۗ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ١ قُلُ هُوَ نَبَؤُاْ عَظِيمٌ ١ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ١ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١ إِن يُوحَىٰ إِلَىَّ إِلَّا أَنَّمَآ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَبِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرَا مِّن طِينِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ و وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ و سَاجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِبِكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ۞ قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ١ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينٍ ۞ قَالَ فَٱخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتَي إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿

الله ﴿ سُخُرِيًّا ﴾ بضم السين.

﴿ لِنْ مِنْ ﴾ بإسكان الياء وصلاً.

۞﴿ لَعُنَتِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

#### الحرف الوختلف

الله ﴿ فَٱلْحُقَّ ﴾

بفتح القاف وصلاً.

سورة الزمر

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ۞ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ قُلْ مَاۤ أَسْعَلُكُمۡ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ و بَعْدَ حِينِ ۞

#### سُورَة الزمر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَنزيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْحَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ أُولِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبُّ كَفَّارٌ ۞ لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّالْصُطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ سُبْحَنَهُۥ ۗ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ يُكَوّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ ۗ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ اللَّهُ يُجُرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ٥

> ملاحظة: آية ﴿ وَٱلْحِتَقَ أَقُولُ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون. ملاحظة: آية ۞﴿ يَخْتَلِفُونَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ يَخُلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْق فِي ظُلْمَتِ ثَلَثٍ ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرَ ُ وَإِن تَشۡكُرُواْ يَرۡضَهُ لَكُمۡ ۗ وَلَا تَزرُ وَازرَةُ وزۡرَ أُخۡرَىٰ ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُو عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥٠ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ ونِعُمَةً مِّنْهُ نَسِي مَا كَانَ يَدْعُوٓاْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادَا لِّيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ - قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُركَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَب ٱلنَّار ۞ أُمَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآبِمَا يَحُذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبّهِۦۗ قُلُ هَلُ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةٌ ۚ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ ١

(أَمَنُ ﴾ بتخفيف الميم.

﴿ إِنِّى أُمِرْتُ ﴾ بفتح الياء وصلاً. ﴿ إِنِّى أَخَافُ ﴾ بفتح الياء وصلاً. بفتح الياء وصلاً.

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ ۞ قُل ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ ويني ۞ فَٱعۡبُدُواْ مَاشِئۡتُم مِّن دُونِهِۦۗ قُلۡ إِنَّ ٱلۡخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ ۗ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهُ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلُ ۚ ذَالِكَ اللَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلُ ۚ ذَالِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِۦ عِبَادَهُو ۚ يَعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشۡرَىٰ ۚ فَبَشِّرُ عِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ ۖ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَأُوْلَتِهِكَ هُمۡ أُوْلُواْ ٱلْأَلۡبَبِ ۞ أَفَمَنۡ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ۞ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۗ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَسَلَكَهُ ويَنبِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخُرجُ بهِ - زَرْعًا هُخْتَلِفًا أَلُوَانُهُ و ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَالُهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَّمًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ وآية ۞﴿ لَّهُو دِينِي ﴾ وآية ۞﴿ فَبَشِّرُ عِبَادِ ﴾ لا يعدهم المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

وآية ۞﴿ ٱلْأَنْهَارُ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

﴿ فَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُور مِّن رَّبّهِ عَلَىٰ فَوَيْلُ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكُر ٱللَّهِ ۚ أُوْلَنَبِكَ فِي ضَلَال مُّبِينِ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَلِّبًا مُّتَشَبِّهَا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَلِّبًا مُّتَشَبِّهَا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخُشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَآءُ ۗ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ١ أَفَمَن يَتَّقِى بِوَجْهِهِ ع سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ١ كَنتَّمَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٥ فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَل لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ قُرْءَانًا عَرَبيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ١ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَّاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُل هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيّتُ وَإِنَّهُم مَّيّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِندَ رَبَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ اللَّهُ

٥ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدُقِ إِذْ جَآءَهُوٓ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِّلُكَافِرِينَ ۞ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ١ اللَّهِم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُوا وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَيْ دُونِهِ - وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِن مُّضِلِّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنتِقَامِ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلُ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرّ هَلَ هُنَّ كَاشِفَكُ ضُرِّهِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ - قُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١ قُلُ يَاقَوْمِ ٱعۡمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمۡ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعۡلَمُونَ ۞ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخُزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١

﴿ أَفَرَ • يُتَمُو ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

ملاحظة: آية ﴿ هِنْ هَادِ ﴾ وآية ۞﴿ فَسَوْفَ تَعُلَّمُونَ ﴾ لا يعدهما المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ أَء وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهم بِوَكِيلِ ١ اللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا اللَّهُ عَيْمُسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَىٰ إِلَىٰٓ أَجَل مُّسَمَّى ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَ قُلُ أُولَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ١ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۗ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٓ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ قُل ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُو مَعَهُو لَا فُتَدَوّا بِهِ عِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمُ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ مَا لَمُ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةَ مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ وعَلَى عِلْمِ ۚ بَلْ هِيَ فِتُنَةُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ قَدُ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أُغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَلَؤُلآءِ سَيُصِيبُهُم سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ٥ أُوَ لَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ وَأُنِيبُوٓا إِلَى رَبِّكُمُ وَأُسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْل أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ١٠ وَٱتَّبِعُوٓاْ أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشُعُرُونَ ۞ أَن تَقُولَ نَفُسٌ يَحَسْرَتَنَ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ٥

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَلني لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ١ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوُ أَنَّ لِي كَرَّةَ فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ بَلَىٰ قَدۡ جَآءَتُكَ ءَاكِتِي فَكَذَّبۡتَ بِهَا وَٱسۡتَكۡبَرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ٥ وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةً ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَيُنَجِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَايَتِ ٱللَّهِ أَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١ قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓنِي ٓ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ ١ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠٠٠ بَلِ ٱللَّهَ فَٱعۡبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ۞ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطُويَّتُ بِيَمِينِهِ عَلَى سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَى عَمَّا يُشُركُونَ ١

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

الله عَلَّمُرُونِي ﴾ بنون واحدة مخففة مكسورة وفتح الياء.

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَلَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ مُ ثُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ١٠٠٠ مَن وَأَشُرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِاْيَءَ بِٱلنَّبِيِّئ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَوُفِّيَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ حَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتُ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبَّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنذَا ۚ قَالُواْ بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتُ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١ قِيلَ ٱدْخُلُوٓاْ أَبُوَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ فَبِئُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمُ إِلَى ٱلْجُنَّةِ زُمَرًا ۗ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ٣ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأُوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجُنَّةِ حَيْثُ نَشَآءً فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ١

اللَّهُ ﴿ بِٱلنَّبِيِّانَ ﴾

خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ فُتِّحَتُ ﴾ معاً. بتشديد التاء. وَتَرَى ٱلْمَلَابِكَةَ حَآفِينَ مِنَ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ ۚ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞

سورة غافر

#### سُورَة غافر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ غَافِرِ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ إِلَيْهِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا ٱلْمَصِيرُ ۞ مَا يُجَدِيلُ فِي عَاينِ ٱللّهِ إِلّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَدِ ۞ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ يَغْرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَدِ ۞ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ لِيَأْخُذُوهُ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ مِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخْذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخْذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عَقَابِ ۞ وَكَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا لِي عَلَى النَّذِينَ كَفُرُواْ وَلَا لَكُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُ وَعَلَمُ النَّارِ ۞ ٱلَّذِينَ يَعْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ وَلَهُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۞ ٱلَّذِينَ يَعْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُ وَلَيْهُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۞ ٱلَّذِينَ يَعْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُ وَلَيْهُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۞ ٱلَّذِينَ يَعْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ كَوْلُهُ لِلَذِينَ تَابُواْ يُسِيحُونَ بِهِ عَلَى اللَّذِينَ تَابُواْ وَلِيعْمُ عَذَابَ ٱلْجَعِيمِ ۞ وَيَلْمَا فَٱغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَالْمَيْلِكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجُعِيمِ ۞

۞﴿ فَأَخَذتُّهُمْ ﴾ بالإدغام.

رُّ كُلِمَتُ ﴾ بألف بعد الميم على الجمع.

ملاحظة: آية ۞﴿ حمَّ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأُزُوَجِهِمْ وَذُرَّيَّتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّعَاتِ وَمَن تَق ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَبِذٍ فَقَدْ رَحِمُتَهُو وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمُ أَنفُسَكُمُ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ١ قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثُنَتَيْنِ فَٱعۡتَرَفۡنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ١ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُوۤ إِذَا دُعِىَ ٱللَّهُ وَحُدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِۦ تُؤُمِنُواْ ۚ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُريكُمْ ءَايَتِهِۦ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ٣ فَٱدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ۞ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ۞ يَوْمَ هُم بَرزُونَ ۗ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَن ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لَّ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١

ٱلْيَوْمَ تُجُزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَرْفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِر كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ الله يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللَّهُ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحُقِّ وَٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقُضُونَ بِشَيْءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ۞ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةَ وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ١ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَانَت تَّأْتِيهِمۡ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُ و قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ا وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِّايَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ا إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرٌ كَذَّابٌ ١٠٠ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ووَٱسۡتَحْيُواْ نِسَآءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥

التاء بدل الياء.

ملاحظة: آية ۞﴿ كَاظِمِينَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

﴿ إِنِّى أَخَافُ ﴾ كله. بفتح الياء وصلاً. ﴿ وَأَن ﴾ بالواو المفتوحة بدل أو.

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ ۚ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّ وَرَبَّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّر لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَ أَتَقُتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بٱلْبَيّنَتِ مِن رَّبّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُو ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَّابٌ ۞ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَهرينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُريكُمْ إِلَّا مَآ أُرَىٰ وَمَآ أُهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِيّ ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّيِّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ١ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ۞ وَيَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ۞ يَوْمَ تُوَلَّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ١

وَلَقَدُ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِۦ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابٌ اللَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَنْهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارِ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَمَٰنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ اللَّهُ اللَّمْوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ و كَذِبَا ۚ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ - وَصُدَّ عَن ٱلسَّبِيلُ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَكَفُومِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ اللهِ يَقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا مَتَكُ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ اللهِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةَ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحَا مِّن ذَكُر أَو أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ ١

الله وصلاً. الله وصلاً.

﴿ مَا لِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

الله ﴿ أُمْرِي ﴾ بفتح الياء وصلاً.

 وَيَقَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ الله تَدْعُونَني لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّارِ ۞ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ و دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمۡ أَصۡحَبُ ٱلنَّارِ ١ فَسَتَذُكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأَفَوّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ۞ فَوَقَلهُ ٱللَّهُ سَيَّاتِ مَا مَكَرُواْ ۗ وَحَاقَ بِالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ١ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيَّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا عَالَ فِرْعَوْنَ أُشَدَّ ٱلْعَذَابِ ١ وَإِذْ يَتَحَاَّجُّونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَلَوُا ْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمۡ تَبَعَا فَهَلۡ أَنتُم مُّغۡنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوۤاْ إِنَّا كُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمَا مِّنَ ٱلْعَذَابِ اللهِ

قَالُوٓاْ أَوَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ ۖ قَالُواْ بَلَى ٓ قَالُواْ فَآدْعُواْ ۗ وَمَا دُعَنَوُا ٱلۡكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ۞ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ١ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ ٱللَّغْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَثۡنَا بَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَ ٱلۡكِتَٰبَ ۞ هُدَى وَذِكۡرَىٰ لِأُوْلِى ٱلْأَلْبَبِ ۞ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُر ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَاكِتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَناهُمْ إِن فِي صُدُورهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ ۚ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ ۗ إِنَّهُو هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِيّءُ ۚ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ١

﴿ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ بالياء بدل التاء.

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرينَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضُل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ۞ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلّ شَيْءِ لَّا إِلَاهَ إِلَّا هُو ۗ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِاَيْتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيّبَتِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم ۖ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ هُوَ ٱلْحَيُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ۞ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أُعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلْبَيِّنَتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخُرجُكُمْ طِفْلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخَا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ ۗ وَلِتَبْلُغُوٓا أَجَلَا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُحْي وَيُمِيثُ ۗ فَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ۞ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بٱلْكِتَابِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ عِرْسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ١ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ١٠ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ا مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَّدُعُواْ مِن اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل قَبْلُ شَيْئًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ ١ ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ الْدُخُلُوٓا أَبُوَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا اللَّهُ فَبِئُسَ مَثُوَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ فَٱصْبِرُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۖ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّينَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ يُسَحَبُونَ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

ملاحظة: آية ﴿ فِي ٱلْحَمِيمِ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

ملاحظة: آية ﴿ يُشْرِكُونَ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

﴿ جَا أَمْرُ ﴾ بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقُصُصُ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِايَةٍ إِلَّا بإذْنِ ٱللَّهِ ۚ فَإِذَا جَآءَ أُمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةَ فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحُمَلُونَ ١ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَ فَأَيَّ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ١ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةَ وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ٣ فَلَمَّا رَأُواْ بَأَسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ ـ مُشْرِكِينَ ١ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأَسَنا ۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدُ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ ١٠٠٠ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ

سُورَة فصلت

#### سُورَة فصلت

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمّ ١ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ١ كِتَابُ فُصِّلَتُ ءَايَلتُهُو قُرْءَانًا عَرَبيًّا لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي عَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَٱعْمَلُ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ ۞ قُلُ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَٱسۡتَقِيمُوۤاْ إِلَيْهِ وَٱسۡتَغۡفِرُوهُ وَوَيْلُ لِّلْمُشْرِكِينَ ۞ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ اً أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞ ۞ قُلُ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجُعَلُونَ لَهُ ٓ أَندَادَا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ و وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أُقُوتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءَ لِّلسَّآبِلِينَ ۞ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱغْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ١

﴿ أَردِبنَّكُمُو ﴾ بالتسهيل مع الإدخال.

﴿ وَهُمَ ﴾ بإسكان الهاء.

ملاحظة: آية ۞﴿ حمَّ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أُمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَالِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزيز ٱلْعَلِيمِ ٣ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادِ وَثَمُودَ ١ إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ ۗ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَكَبِكَةً فَإِنَّا بِمَآأُ رُسِلْتُم بِهِ عَظِيرُونَ ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۗ وَكَانُواْ بِاَيْتِنَا يَجْحَدُونَ۞فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَجِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى ۗ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ١ وَأُمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَٱسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ا وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١ وَيَوْمَ يُحُشَرُ أَعْدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمۡ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّىٰۤ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمُ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

الله ﴿ نَّحُسَاتِ ﴾ الله الحاء.

الله ﴿ نَحْشُرُ أَعْدَآءَ ﴾ بنون مفتوحة وضم الشين، وفتح الهمزة الأخيرة.

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ٣ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوَى لَّهُمُّ وَإِن يَسْتَغْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ٥٠٠ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنّ وَٱلۡإِنسِ ۗ إِنَّهُمۡ كَانُواْ خَسِرينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ١ ْفَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابَا شَدِيدَا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُوَأَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ ۗ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ بِاَيَتِنَا يَجُحَدُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْحِبْنِ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقُدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ١

﴿ جَزَآءُ وَعُدَآءِ ﴾ فإبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة.

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَامِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اللهُ نَحْنُ أُولِيَآؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيَّ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ نُزُلَّا مِّنُ غَفُور رَّحِيمٍ ۞ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ ٱدْفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ و عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ و وَلَيُّ حَمِيمٌ ١ وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلٰهَاۤ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمِ ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَن نَزُغُ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ ۗ إِنَّهُو هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ و بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْءَمُونَ ١ ١

وَمِنْ ءَايَتِهِ } أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتُ وَرَبَتُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحَى ٱلْمَوْتَيَ ۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّار خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِيَ ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ وبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكُرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۗ وَإِنَّهُ و لَكِتَابُ عَزِيزٌ ١ لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۞ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُل مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابِ أَلِيمِ ۞ وَلَوْ جَعَلْنَـٰهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيَّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتُ ءَايَلتُهُوٓ عَاٰعُجَمِيٌّ وَعَرَبُّ ۗ قُلَ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآءُ ۚ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمُ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمُ عَمَّى ۚ أُوْلَـٰبِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدِ ١ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخۡتُلِفَ فِيهِ ۚ وَلَوۡلَا كَلِمَةُ سَبَقَتۡ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيۡنَهُمۡ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ٥ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ -وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ١

﴿ ءَا عُجِمِيٌ ﴾ بالتسهيل مع الإدخال. ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

٥ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخُرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنُ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحُمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ عَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓاْ ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ۞ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ۗ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن هِّحِيصٍ ۞ لَّا يَسْئُمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَءُوسٌ قَنُوطٌ ١ وَلَيِنَ أَذَقَنَكُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةَ وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُو لَلْحُسْنَى ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَئَذِيقَنَّهُم مِّنُ عَذَابِ غَلِيظٍ ٥ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَن أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ -وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَريضٍ ٥ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ عَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اللهُمُ أَنَّهُ اللَّهُمُ عَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۚ أَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ وَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ أَلَآ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِمُّ أَلَآ إِنَّهُ وبِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ١

۞﴿ رَبِّيَ ﴾ تصال ای ماه م

بفتح الياء، وله وجه بالإسكان.

وَهُ ﴿ أَرَ • يُتَمُو ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

سورة الشوري

### سُورَة الشورى

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمّ ٥ عَسَقٌ ٥ كَذَالِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُو مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ۞ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَابِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ۚ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أُوْلِيَآءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ٥ وَكَذَالِكَ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيَّا لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجُمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّلِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلَيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءً ۗ فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَلَّ وَهُوَ يُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وٓ إِلَى ٱللَّهِ ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ۞

( وَهُوَ ﴾ كله. بإسكان الهاء.

الياء بدل التاء.

ملاحظة: آية ۞ وآية ۞ ﴿ حمَّ عَسَقَ ﴾ لا يعدهما المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

فَاطِرُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا وَمِنَ ٱلْأَنْعَمِ أَزْوَجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيةً لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَيْءٌ ۗ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ۦ نُوحًا وَٱلَّذِيَّ أُوحَيْنَاۤ ﴿ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ } إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيَّ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ ٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ٣ وَمَا تَفَرَّقُوٓاْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًّا بَيْنَهُمْ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أُجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُم ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبِ ١ فَلِنَالِكَ فَٱدْعُ ۗ وَٱسۡتَقِمۡ كَمَاۤ أُمِرۡتَ ۗ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَهُمُ ۗ وَقُلَ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَابٍ ۗ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۗ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُم ۗ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ لَهُ و حُجَّتُهُمُ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ۞ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ ۖ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَلِ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بعِبَادِهِ - يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ۞ مَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزدُ لَهُ و فِي حَرْثِهِ عَ ۖ وَمَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ وفِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيب ١ أُمُ لَهُمُ شُرَكَوُّا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّين مَا لَمْ يَأَذَنُ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهُ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ اللَّهِمُ اللَّهِمُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجُنَّاتِ ۖ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ٣

(أ) ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

﴿ نُؤْتِهِ ﴾ بكسر الهاء دون صلة.

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتُّ قُل لَّا أَسْعَلُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْنِيُّ وَمَن يَقْتَرِفُ حَسَنَةً نَّزِدُ لَهُ وفِيهَا حُسُنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ الله عَلَى الله عَلَى اللَّهِ كَذِبَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَ قَلْبِكَ مَّ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ عَ ۚ إِنَّهُ و عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ـ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٥ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزيدُهُم مِّن فَضْلِهِۦۗ وَٱلْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۞ ۞ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَبَغَواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَر مَّا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ بِعِبَادِهِ عَبِيرٌ بَصِيرٌ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُو ۚ وَهُوَ ٱلْوَكَ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ ـ خَلْقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ۞ وَمَآ أُصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِير ١ وَمَا أَنتُم بِمُعُجِزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ٣

وَهُوَ ﴾ كله. بإسكان الهاء. ﴿ يَفْعَلُونَ ﴾ بالياء بدل التاء.

﴿ يَشَآءُ وِنَّهُو ﴾ على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، والتسهيل وهو المقدم. ﴿ يَشَآءُ إِنَّهُو ﴾

ر بِمَا ﴾ بحذف الفاء.

الحرف الوختلف

الله الله الم

بإثبات الياء وصلاً.

﴿ ٱلرِّيْكَ ﴾ بفتح الياء وألف بعدها على الجمع.

> ر وَيَعْلَمُ ﴾ بضم الميم.

وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَمِ ﴿ إِن يَشَأُ يُسُكِن ٱلرّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ٣ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ ١ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِنَا مَا لَهُم مِّن تَحِيصٍ ١ فَمَا آ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنبِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلۡبَغۡيُ هُمُ يَنتَصِرُونَ ١ وَجَزَرَوُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثُلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَلَمَن ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَالُوْلَتِ مِنَ عَلَيْهِم مِّن سَبِيل ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أَوْلَنْإِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِن وَلِيِّ مِّنُ بَعْدِهِ - وَتَرَى

ٱلظَّلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدِّ مِّن سَبِيل ١

ملاحظة: آية 📆 ﴿ كَالَّأَعُكَمِ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

وَتَرَىٰهُمْ يُعۡرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرُفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهۡلِيهِمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَامَةِ ۗ أَلَاۤ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَذَابِ مُّقِيمِ ٥ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أُوْلِيَآءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِن سَبِيل ﴿ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَبِذِ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرِ ۞ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظًا ۗ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ۗ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةَ فَرحَ بِهَا ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ۞ لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَثَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ۞ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانَا وَإِنَاثَا ۗ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ و عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ ۞ وَمَا كَانَ لِبَشَر أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآي حِجَابِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عَمَا يَشَآءُ إِنَّهُ وَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ١

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم له.

﴿ يَشَآءُ إِنَا ﴾

﴿ يُرْسِلُ ﴾ بضم اللام.

﴿ فَيُوحِي ﴾ الماء.

﴿ يَشَاءُ وِنَّهُو ﴾ على وجمين: بإبدال الهمزة

الثانية واوأ مكسورة، والتسهيل وهو المقدم له.

﴿ يَشَاءُ إِنَّهُ اللَّهُ اللّ

وَكَنَالِكَ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنُ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَا اللهِ عَلْنَهُ نُورًا نَّهُدى بِهِ عَمَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَا عِبَادِنَا عَمْنَ عَبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ۞ السَّمَاوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ۞

#### سورة الزخرف

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمِّ ۞ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ۞ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ

تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ وَ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ۞

أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمَا مُّسْرِفِينَ ۞

وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُما دِهِ، دَنْ تَهُ وَمُونَ ۞ فَأَهُ الْكُنَا أَثَارًا وَمُونَ اللهِ فَأَهُ الْكُنَا أَثَارًا وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ اللهِ مَنْ أَنْ وَمُؤْمِدُ اللهِ مَنْ أَنْ وَمُؤْمِدُ اللهِ مَنْ أَنْ وَمُؤْمِدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُلْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ۞ فَأَهْلَكْنَآ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشَا وَمَضَىٰ مَثُلُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ

لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ

مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١

سورة الزخرف

٥ ﴿ إِن ﴾

بكسر الهمزة.

الْ إِنَّبِيَّ عِ ﴾ معاً.

بتخفيف الياًء وهمزة بعدها مع المد.

الله مِهَدًا ﴾

بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها.

ملاحظة: آية ۞﴿ حمَّ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِۦ بَلْدَةَ مَّيْتَا كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ۞ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَمِ مَا تَرْكَبُونَ ١ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورهِ - ثُمَّ تَذُكُرُواْ نِعْمَةَ رَبَّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَاذَا وَمَا كُنَّا لَهُ و مُقُرنِينَ ا وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ١ وَجَعَلُواْ لَهُ و مِنْ عِبَادِهِ عَجُزُءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ۞ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخُلُقُ بَنَاتِ وَأَصْفَلْكُم بِٱلْبَنِينَ ١ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَن مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ و مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١ أُو مَن يُنَشَّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ ۞ وَجَعَلُواْ ٱلْمَكَبِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَكُ ٱلرَّحْمَلِ إِنَاتًا ۚ أَشَهِدُوا ۚ خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكُتَبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ١ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدُنَـٰهُمُّ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١٠ أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَابَامِّن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ عَمُسْتَمْسِكُونَ ﴿ بَلْ قَالُوٓا إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِم مُّهۡتَدُونَ ٣

﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

## ﴿ يَنشَؤُا ﴾

بفتح الياء وإسكان النون وتخفيف الشين مع الإخفاء.

# الرَّحْمَٰنِ ﴾ عندَ ٱلرَّحْمَٰنِ

بنون ساكنة بدل الباء دون ألف وفتح الدال.

## ﴿ أَر • شُهدُواْ ﴾

بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مضمومة مسهلة مع الإدخال، وإسكان الشين، وله وجه بدون إدخال، والأول المقدم.

وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَـرهِم مُّقْتَدُونَ ۞ ۞ قَالَ أُولَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمُ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُواْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَظِرُونَ ١ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمُ ۗ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآءُ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ و سَيَهُدِين ۞ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ بَلُ مَتَّعْتُ هَلَؤُلَّهِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ ۞ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ عَلِمُونَ ١٠ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزَّلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيَّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ وَلَوُلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفَا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ١

﴿ قُلْ أُولُو ﴾ بضم القاف وحذف الألف.

البيئوتِهِمُو ﴾ بكسر الباء.

( وَلِيبُوتِهِمُو ﴾ بكسر الباء.

المَا ﴾

بتخفف الميم.

الله فَهُوَ ﴾

بإسكان الهاء.

﴿ وَيَحْسِبُونَ ﴾ بكسر السين.

﴿ جَآءَانَا ﴾

بألف بعد الهمزة على التثنية.

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوَبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِؤُونَ ﴿ وَرُخُرُفَا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُ ٱلْحُيوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقيِّضَ لَهُ وَشَيْطُنَا فَهُو لَهُ وَقَوِينُ وَوَانَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم قَرِينُ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّ مُنَةُ وَنِينُ وَبَيْنَكَ بُعْدَ مُعْتَدُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَعُمْ اللَّهُ وَبَيْنَكَ بُعْدَ مُنْ اللَّهُ وَلَى يَنفَعَكُمُ ٱلْيُومَ إِذَ ظَلَمْتُمُ مُنْ الْمَثْرِقَيْنِ فَبِعُسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُومَ إِذَ ظَلَمْتُمُ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِعُسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُومَ إِذَ ظَلَمْتُمُ اللّهُ مَن وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱللّهُمْ اللّهُ مَن وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ وَالْمَا نَذُهُمْ فَإِنّا عَلَيْهِم قَالًا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ﴿ أَوْ نُرِيَنَكَ ٱلّذِى وَعَدُنَهُمْ فَإِنّا عَلَيْهِم فَإِنّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ﴿ وَا أَوْ نُرِيَنَكَ ٱلّذِى وَعَدُنَهُمْ فَإِنّا عَلَيْهِم فَإِنّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ﴿ وَالْمَالِ اللّهِ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَن وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّ اللّهِ مَا مُعْتَقِمُونَ ﴿ وَالْمَالِ اللّهُ اللّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مُنْ السَلْمِ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

مُّقْتَدِرُونَ ١ فَٱسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ اللَّا إِنَّكَ عَلَىٰ

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ

تُسْعَلُونَ ١ وَسْعَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا

مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ

بِّايَتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

فَلَمَّا جَآءَهُم بِاَيَتِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ١

وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۗ وَأَخَذُنَاهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهَ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ١ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ٥ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ - قَالَ يَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَرُ تَجُرى مِن تَحْتَى أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمْ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْ هَنذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۞ فَلَوْلَآ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أُسُوِرَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَابِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ۞ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ و فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ١ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفَا وَمَثَلًا لِّلْأَخِرِينَ ٥٥ وَلَمَّاضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُوٓاْ ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِّي إِسْرَءِيلَ ا وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَتِبِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخُلُفُونَ ا

(الله ﴿ تَحُتِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

أَ<u>سُلوِرَةٌ ﴾</u> بفتح السين وألف بعدها.

﴿ يَصُدُّونَ ﴾ بضم الصاد.

وَهُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ملاحظة: آية ۞﴿ هُوَ مَهِينٌ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

وَإِنَّهُ و لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونٍ ۚ هَٰذَا صِرَاطُ مُّسْتَقِيمُ ۞ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ ۗ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ الله وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِٱلْجِكُمَةِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْ وَلِأَبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُون ا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَلَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمُ اللَّهَ هُوَ رَبِّي ا فَا خُتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمُ ۖ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ اللَّهِمُ اللَّهُ وَل عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةَ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١ ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَبِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ۞ يَعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمُ تَحْزَنُونَ اللهِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاَيَتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ ٱدْخُلُواْ ٱلْجُنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ١٠ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابِ ۗ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيُنُ ۗ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَتِلُكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ اللهُ لَكُمْ فِيهَا فَكَهُونَ اللهُ اللهُ المُخْلُونَ

﴿ يَعِبَادِ ﴾ ﴿ يَعِبَادِ ﴾ ﴿ يَاعِبَادِ ﴾ ﴿ يَاعِبَادِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٥ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَنَادَوْاْ يَكَمَٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّٰكِثُونَ ۞ لَقَدُ جِئْنَكُم بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمُ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ١ أَمْ أَبْرَمُوٓاْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولِهُمْ ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَن وَلَدُ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَابِدِينَ ١ سُبْحَانَ رَبِّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ١ وَقِيلِهِ عَيْرَبِّ إِنَّ هَنَوُلآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ اللهُ فَٱصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴿ يَحْسِبُونَ ﴾ بكسر السين. كسر السين. ﴿ فَأَنَا ﴾ بإثبات الألف.

﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء. ﴿ ٱلسَّمَآ • إِلَّهُ ﴾

﴿ ٱلسَّمَآ ۚ إِلَّهُ ﴾ بتسهيل الأولى.

﴿ وَقِيلُهُو ﴾ بفتح اللام وضم الهاء

وصلتها بواو.

هُ ﴿ تَعُلَمُونَ ﴾ بالتاء بدل الياء.

### سُورَة الدخان

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمِّ ١ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ١ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ۞ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَاۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ۞ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْى ـ وَيُمِيتُ ۗ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ۞ فَٱرْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ۞ يَغْشَى ٱلنَّاسَ ۗ هَلذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ١ ثُمَّ تَوَلُّواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ مَّجُنُونٌ ۞ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ١ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ١ ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ١

سُورَة الدخان

﴿ رَبُّ ﴾ بضم الباء.

ملاحظة: آية ۞﴿ حمَّ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

أَنْ أَدُّواْ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ ۗ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ۞

ڨ﴿ إِنِّي ﴾ بفتح الياء وصلاً.

شر فاسر بمرة وصل بدل القطع.

وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ ۗ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلُطَنِ مُّبِينٍ ۞ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ۞ وَإِن لَّمْ تُؤُمِنُواْ لِي فَٱعۡتَزِلُونِ ۞ فَدَعَا رَبَّهُ ٓ أَنَّ هَلَوُۢلَآءِ قَوْمٌ مُّجُرِمُونَ ۞ فَأَسۡر بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ۞ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوًا ۗ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ٥ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعُيُونِ ٥ وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كُرِيمِ ۞ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ۞ كَذَلِكَ ۗ وَأُوْرَثُنَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۞ فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ۞ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُ و كَانَ عَالِيَا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ اللهُ وَءَاتَيْنَاهُم مِّنَ ٱلْآيَتِ مَا فِيهِ بَلَوُّا مُّبِينٌ ۞ إِنَّ هَـَوُلَآءِ لَيَقُولُونَ ١ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلأُولَىٰ وَمَا نَحُنُ بِمُنشَرِينَ ١ فَأْتُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ١ أَهُمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ أَهْلَكُنَاهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ۞ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١ مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

ملاحظة: آية ﴿ لَيَقُولُونَ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمُ أَجْمَعِينَ ١ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوۡلَى شَيۡعَا وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ ۞ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّهُو هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقُّومِ ۞ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ١٠ كَٱلْمُهُلِ يَغُلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١٠ كَغَلَى ٱلْحَمِيمِ ١٠ خُذُوهُ فَٱعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلجَحِيمِ ١ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ۞ ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ۞ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِۦ تَمْتَرُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أُمِينِ ١ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ١ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسۡتَبۡرَقِ مُّتَقَابِلِينَ ۞ كَذَالِكَ وَزَوَّجۡنَاهُم بِحُور عِينِ ۞ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ۞ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى ۗ وَوَقَلْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ۞ فَضَلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠ فَٱرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ١٠ سُورَة الجاثية

﴿ تَغُلِي ﴾ بالتاء بدل الياء. ﴿ فَا عُتُلُوهُ ﴾ بضم التاء.

> ۞﴿ مُقَامٍ﴾ بضم الميم الأولى.

ملاحظة: آية ﷺ ٱلزَّقُّومِ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

سُورَة الجاثية

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

حمّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ ءَايَتُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ وَٱخۡتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَار وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرّيَاحِ ءَايَتُ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَتِهِ عَ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيْلُ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ ۞ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُتَلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۖ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ٥ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيْئًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ أُوْلَنَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ مِّن وَرَآبِهِمُ جَهَنَّمٌ ۗ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْئًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَآءَ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ا هَٰذَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِّايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن رَّجْزِ أَلِيمٌ ١ ٥ اللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأُمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٣

﴿ هُزُوَّا ﴾ بإبدال الواو همزة.

(الأرزاكيمِ) بتنوين كسر.

ملاحظة: آية ۞﴿ حمَّ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۗ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِيَ إِسُرَاءِيلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقُنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبُتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَءَاتَيْنَهُم بَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ۗ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓاْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَّا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكِمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ ثُمَّ جَعَلْنكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَغْضُهُمۡ أُولِيَآءُ بَغْضٍ ۗ وَٱللَّهُ وَلَى ۗ ٱلْمُتَّقِينَ ١ هَٰذَا بَصَنْبِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهِ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن تَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَاهُمْ كَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَّآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحُكُمُونَ ١٠ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١

شر والنُّبُوعة ﴾ بتخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد.

(آ) ﴿ سَوَآءُ ﴾ بتنوین ضم.

﴿ أَفَرَ • يُتَ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية. ﴿ تَذَّ كُرُونَ ﴾ بتشديد الذال.

أَفَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ وهَوَلهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ - وَقَلْبِهِ - وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ - غِشَلَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ُ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ٥ وَإِذَا تُثْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱئْتُواْ بَِّابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٥ قُل ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذٍ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰۤ إِلَىٰ كِتَبِهَا ۗ ٱلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمُ رَبُّهُمُ فِي رَحْمَتِهِ عَلَّمَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَفَلَمْ تَكُنُ ءَايَنِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمَا مُّجُرمِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدُرى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحُنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ١

### سُورَة الأحقاف

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمّ ۞ تنزيل ٱلْكِتَابِ مِن ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِٱلْحُقِ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ۞ قُلُ أَرَعَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرُكُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ اللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرُكُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ اللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرُكُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ اللّهِ مَن اللّهُ مَن يَدْعُواْمِن دُونِ ٱللّهِ مَن لَا صَدوِين وَمَن أَصَلُ مِمَّن يَدْعُواْمِن دُونِ ٱللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ وَهُمْ عَن دُعَامِهِمْ غَلُونَ ۞ يَسْتَجِيبُ لَهُ وَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ وَهُمْ عَن دُعَامِهِمْ غَلُونَ ۞ يَسْتَجِيبُ لَهُ وَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ وَهُمْ عَن دُعَامِهِمْ غَلُونَ ۞

﴿ اَتَّخَدْتُهُ وَ ﴾ بالإدغام. ﴿ هُزُوَّا ﴾ بالدال الواو همزة. ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

سُورَة الأحقاف

نَهُ ﴿ أَرَ • يُتَمُو ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

ملاحظة: آية ۞﴿ حمَّ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

وَإِذَاحُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَلْفِرِينَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيّنَتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمُ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالُهُ ۗ قُلْ إِن ٱفْتَرَيْتُهُ و فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا اللَّهُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ كَفَىٰ بِهِ عَ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعَا مِّنَ ٱلرُّسُل وَمَآ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىّٰ وَمَاۤ أَنَا ْ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ ا قُلُ أُرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهدَ شَاهِدُ مِّنُ بَنِيَ إِسۡرَآءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِۦ فَعَامَنَ وَٱسۡتَكۡبَرۡتُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ ـ فَسَيَقُولُونَ هَنَدَآ إِفْكُ قَدِيمٌ ۞ وَمِن قَبْلِهِۦ كِتَبُ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةً ۗ وَهَاذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبيًّا لِينذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

﴿ وَهُوَ ﴾

بإسكان الهاء. أنا ﴾

وجمان بإثبات الألف ووصلاً مع المد والقصر، وحذفها كحفص.

ار أرويتكمو

بتسهيل الهمزة الثانية.

المُنْ لِللهُ اللهُ الل

### ٥ ﴿ حُسْنًا ﴾

بغير همزة وضم الحاء وإسكان السين وحذف الألف بعدها. ﴿ كَرُهَا ﴾ معاً.

بفتح الكاف. (أُحْسَنُ ﴾

بضم النون.

﴿ يُتَقَبَّلُ..وَيُتَجَاوَزُ ﴾ بالياء المضمومة بدل النون فيها.

﴿ أُتَعِدَانِنِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

﴿ وَلِنُوفِيْكِهُمُو ﴾ بالنون بدل الياء.

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ و كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا ۗ وَحَمْلُهُ و وَفِصَلْهُ و ثَلَثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ و وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشُكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى ٓ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرّيَّتِيٓ ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ أُوْكَبِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّ عَاتِهِم فِي أَصْحَابِ ٱلْجِنَّةِ اللهِ وَعُدَ ٱلصِّدُق ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَاۤ أُتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَنِذَآ إِلَّا أَسُطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أُوْلَنِكِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِن وَٱلْإِنسِ ۗ إِنَّهُمُ كَانُواْ خَاسِرِينَ ١ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ ۗ وَلِيُوَفِّيَهُمُ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمُ طَيِّبَتِكُمُ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهَا فَٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ عَذَابَ ٱلۡهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ١٠٠٠ تَسْتَكْبِرُونَ فِي

﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

رَّ ﴿ وَلَكِنِينَ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

﴿ تَرَىٰ ﴾ بالتاء المفتوحة بدل الياء. ﴿ مَسُكِنَهُمُو ﴾ بفتح النون.

٥ وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ و بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ٓ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ قَالُوۤاْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأَتِنَابِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بهِ وَلَكِنَّى أَرَىٰكُمْ قَوْمَا تَجُهَلُونَ ۞ فَلَمَّا رَأُوْهُ عَارِضَا مُّسْتَقْبِلَ أُودِيَتِهِمْ قَالُواْ هَلْذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِۦ ۗ ريحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأُمْر رَبَّهَا فَأَصۡبَحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ ۚ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَقَدُ مَكَّنَّاهُمُ فِيمَاۤ إِن مَّكَّنَّكُمُ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْءِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بَِّاكِتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ وَلَقَدُ أَهْلَكْنَامَاحَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةً أَ بَلُ ضَلُّواْ عَنْهُمْ ۚ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرينَ ١ قَالُواْ يَنقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَلَّبًا أُنزلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقّ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ يَقَوْمَنَا أُجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ ـ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَمَن لَّا يُجِبُ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بتسهيل الهمزة الأولى، مع المدأو بِمُعْجِز فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُو مِن دُونِهِ مِ أُوْلِيَاءُ أُوْلَمِ لِكَ ضَلَلِ مُّبِينٍ ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِ عَلَىٰٓ أَن يُحْدِى ٱلْمَوْتَىٰ بَلَيْ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّار أَلَيْسَ هَاذَا بِٱلْحُوَقِ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبَّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ١ فَأُصْبِرُ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِلِ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةَ مِّن نَّهَار ۚ بَلَغُ ۚ فَهَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ سُورَة محمد

ا وليآ وأوليآ والمؤلِّد الله الله القصر، والقصر مقدم له.

سورة محمد

ر وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

ن ﴿ قَتَلُواْ ﴾ بفتح القاف والتاء وألف ببنها.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيَّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ٢ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ ۚ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ۞ فَإِذَالَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثَّخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ ۗ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَا نَتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَاْ ا بَعْضَكُم بِبَعْضٍ مَ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَهُمْ ۞ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجُنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَّهُمُ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ

٥٥ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ

مِن قَبْلِهِمْ ۖ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ۞ ذَالِكَ بأَنَّ

اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ۞ ملاحظة: آية ۞﴿ أَوْزَارَهَا ﴾ يعدها المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَمُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَّهُمْ ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتُكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ كَمَن زُيِّنَ لَهُ و سُوَّءُ عَمَلِهِ ـ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهُوَآءَهُم ۞ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۗ فِيهَآ أَنْهَارُ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِن وَأَنْهَارُ مِّن لَّبَنِ لَّمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ و وَأَنْهَارُ مِّنْ خَمْرِ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مِّنْ عَسَلِ مُّصَفَّى ۗ وَلَهُمۡ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۗ كَمَنْ هُوَ خَلِلُّ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ٥ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهُوَآءَهُمْ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَاتَنهُمْ تَقُونهُمْ ۞ فَهَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً ۗ فَقَدْ جَآءَ أَشُرَاطُهَا ۚ فَأَنَّى لَهُمۡ إِذَا جَآءَتُهُمۡ ذِكْرَلَهُمۡ ۞ فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُ و لَاۤ إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُوَلَكُمْ شَ

﴿ جَا أَشْرَاطُهَا ﴾ بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوُلَا نُزَّلَتُ سُورَةٌ ۖ فَإِذَآ أُنزِلَتُ سُورَةٌ مُّحُكَمَةُ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ مَ فَأُولَى لَهُمُ ا طَاعَةُ وَقَوْلُ مَّعْرُوفُ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ١ فَهَلُ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا أَرْحَامَكُمْ ۞ أُوْلَنبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ۞ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقَفَالُهَا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰۤ أَدۡبَرهِم مِّنْ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأُمْلَى لَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۞ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ ٱلْمَكَبِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَآ أَسُخَطَ ٱللَّهَ وَكُرهُواْ رضُوَانَهُ و فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ۞ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ٣

(عَسِيْتُمُو) بكسر السين.

🧖 ﴿ أَسْرَارَهُمُو ﴾ بفتح الهمزة.

وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۞ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُّواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمْ ١٠٠٥ هِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓاْ أَعْمَلَكُمْ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ١ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ ۞ إِنَّمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُو ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا ْ وَتَتَّقُوا اللَّهِ اللَّهِ مَا كُمُ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ اللهِ إِن يَسْئَلُكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَكُمْ ١ هَا أَنتُمْ هَا وُلآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۗ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفُسِهِ عَ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوۤاْ أُمْثَلَكُمْ ١

﴿ هَـٰ أَنتُمُو ﴾ بتسهيل الهمزة.

سُورَة الفتح

### سُورَة الفتح

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينَا ۞ لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ و عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزيزًا ۞ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓاْ إِيمَانَا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمُ سَيِّعَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٥ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّآنِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمُ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ۞ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ إِنَّآ أُرْسَلْنَكَ شَلهَدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ لِّتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۚ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ُ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنُ أُوْفَىٰ بِمَا عَهَدَ ۗ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمُوَلُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرُ لَنَا ۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ اللَّهُ طَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ١ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَاإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمُ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ ۖ يُريدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَمَ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلٌ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحُسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١

### الله الله الله الله الله الله الله

بكسر الهاء، مع ترقيق لام لفظ الجلالة.

# ﴿ فَسَنُوُّتِيهِ ﴾

بالنون بدل الياء.

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أَوْلَى بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۗ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا اللَّهِ وَإِن تَتَوَلَّوا اللَّهُ مَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمَا اللهُ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُ مَ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمَا ١ ٥ لَّقَدُ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَنَبَهُمْ فَتُحَا قَرِيبًا ١٠ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمَا ﴿ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةَ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَاذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسۡتَقِيمَا ١٠ وَأَخۡرَىٰ لَمۡ تَقُدِرُواْ عَلَيْهَا قَدۡ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١ وَلَوْ قَتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّوْا ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

﴿ نُدُخِلُهُ ﴾ ﴿ نُعَذِّبُهُ ﴾ بالنون بدل الياء.

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَ وَلَوْلَا رِجَالُ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءُ مُّؤْمِنَتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَءُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةُ أَبِغَيْرِ عِلْمِ ۗ لِّيُدُخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَآءُ ۚ لَوُ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ و عَلَىٰ رَسُولِهِ - وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَىٰ وَكَانُوٓاْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ لَّقَدُ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرينَ لَا تَخَافُونَ ۗ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتُحَا قَريبًا ۞ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ وِبِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ و عَلَى ٱلدِّين كُلِّهِ عَلَى ٱلدِّين كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير

التَّوْرَاةِ ﴾

والشاطبية.

سُورَة الحجرات

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغُفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١

هُّحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ٓ أَشِدَّآهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآهُ بَيْنَهُمُّ

تَرَىٰهُمْ رُكَّعَا سُجَّدَا يَبْتَغُونَ فَضَلَّا مِّنَ ٱللَّهِ وَرضُونَآ سِيمَاهُمْ فِي

وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ ذَلِكَ مَثَلُهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَلَةِ وَمَثَلُهُمۡ فِي

ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وفَعَازَرَهُ وفَاسْتَغُلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ

سُوقِهِ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ و بِٱلْقَوْلِ كَجَهْر بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أَوْلَنِيكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُويٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١

سورة الحجرات

٣ ﴿ ٱلِنَبِيَّ ءِ ﴾ بتخفيف الياء وزاد همزة ىعدھا.

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّى تَخُرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ۞ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِير مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ و فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُوْلَنَٰ إِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ۞ فَضْلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا أَ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغي حَتَّىٰ تَفِيَّءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدُلِ وَأَقْسِطُوٓا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْبَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءُ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُم وَلَا تَنَابَزُوا بِٱلْأَلْقَابِ لِبُسَ ٱلْأَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانَ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١

تفيي عَ الَّنَ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

ش﴿ مَيِّتًا ﴾ بتشديد الياء وكسرها.

يَاَّ يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنّ إِثْمُ ۗ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحُمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن ذَكُر وَأَنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوٓا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞ ۞ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۗ قُل لَّمُ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُل ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ولَا يَلِتُكُم مِّنُ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَاهَدُواْ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أَوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ١ قُلُ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ ُ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَىَّ إِسُلَمَكُم ۖ بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمُ أَنُ هَدَلْكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

سُورَة ق

رُّ أَرْ•ذَا ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال.

### سُورَة ق

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۞ بَلْ عَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَلْفِرُونَ هَلْذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ۞ أُعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا ُ ذَالِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ ۞ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمُ ۗ وَعِندَنَا كِتَبُ حَفِيظٌ ٥ بَلُ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيَ أَمْرِ مَّريجٍ ٥ أَفَلَمُ يَنظُرُوٓاْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَكُهَا وَزَيَّنَّكُهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَّكُهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ مُّبَرِّكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ٥ وَٱلنَّخُلَ بَاسِقَتِ لَّهَا طَلْعُ نَّضِيدٌ ١ رَّزْقَا لِّلْعِبَادِ ۗ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِّ وَثَمُودُ ١ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ١ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعِ ۚ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ١ أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأُوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدِ ١

وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْفُسُهُو ۗ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ۞ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَن ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ۞ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَآءَتُ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ اللهِ وَجَآءَتُ سِكْرَةُ الْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال وَنُفِخَ فِي ٱلصُّور ۚ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ۞ وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ ١ لَّقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ۞ وَقَالَ قَرِينُهُ وهَاذَامَا لَدَىَّ عَتِيدٌ اللَّهُ اللَّهِ مَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ عَنِيدٍ ١ مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّريبِ اللَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ الله قَرينُهُ و رَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُ و وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ اللهِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَمُواْ لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ اللهُ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ١ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلُ مِن مَّزيدِ ١ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ اللهِ هَلْذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أُوَّابِ حَفِيظٍ اللَّهِ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ ١ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمِ ۗ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ اللَّهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ١

﴿ يَوْمَ يَقُولُ ﴾ بالياء بدل التاء.

﴿ مُّنِيبٍ ۞ ٱدۡخُلُوهَا ﴾ بضم نون التنوين وصلاً. وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشَا فَنَقَّبُواْ فِي الْبَلِيدِ هَلُ مِن تَحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ الْبَلِيدِ هَلُ مِن تَحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُو شَهِيدُ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَواتِ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُو شَهِيدُ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ ﴿ وَالْأَرْضَ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ ﴿ فَالْمُعْمِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَاصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ النَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَأَدْبَلِ السَّجُودِ ﴿ وَالسَّمْعُونَ وَمَنَ اللَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَأَدْبَلِ السَّجُودِ ﴿ وَالسَّمْعُونَ وَمِنَ النَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَأَدْبَلِ السَّمُودِ وَالْسَجُودِ وَالْسَّمْعُونَ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَأَدْبَلِ السَّمُودِ وَالْسَّيْحُهُ وَأَلْمُ مَا يَقُولُونَ قَرَيبٍ ﴿ وَمِنَ اللَّكُمُ مِنَا يَوْمُ يَسَمَعُونَ السَّمْعُونَ وَمَا أَلْتَعَا اللَّمُ فِي مَا يَقُولُونَ فَيَ اللَّكُونَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّكُونَ اللَّكُونُ وَمَا أَلْتَعَالَ مَن يَعَلَى مَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم وَلَا اللَّكُونُ وَمَا أَلْتَ عَلَيْهِم وَالْمُولُونَ وَمَا أَلْتَ عَلَيْهِم وَالْمَالِ فَذَكِرُ بِاللَّهُ وَالِنَ مَن يَغَافُ وَعِيدِ ﴿ وَالْمَالُولُونَ اللَّهُ وَالْمَالُولُ مَلَا اللَّهُ وَعَلِي وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم وَعَيْدِ وَالْمَالُولُونَ الْمَالُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم وَعَيْدِ وَالْمَالِ فَذَكِرُ وَاللَّهُ وَالْمَا أَنْتَ عَلَيْهِم وَالْمَالُولُولُونَ وَمَا أَلْتَ عَلَيْهِم وَالْمَالُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَوالُولُ الْمُ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ الْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللْمُولُولُ اللْمِلُولُ اللْمُعُولُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِ

# سُورَة الذاريات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

- وَٱلنَّارِيَاتِ ذَرُوَا ۞ فَٱلْحَامِلَاتِ وِقْرَا ۞ فَٱلْجَارِيَاتِ يُسْرَا ۞
  - فَٱلْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۞ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعٌ ۞

(آ) ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ وَإِدْبَارَ ﴾ بكسر الهمزة.

﴿ ٱلْمُنَادِ ﴾ في الله والله والله

﴿ تَشَقَقُ ﴾ بتشديد الشين.

سُورَة الذاريات

وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ۞ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُّخْتَلِفٍ ۞ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ۞ قُتِلَ ٱلْخَرَّصُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۞ يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّين ۞ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ اللهِ ذُوقُواْ فِتُنَتَكُمُ هَلاَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ - تَستَعُجِلُونَ ا إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَاخِذِينَ مَا ءَاتَنَّهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُحْسِنِينَ ١ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ وَفِيٓ أَمُوالِهِمْ حَقُّ لِّلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ۞ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِّلْمُوقِنِينَ ۞ وَفِيٓ أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَفي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ اللَّهُ مَا أَنَّكُمُ تَنطِقُونَ اللَّمُ اللَّهُ مَا أَنَّكُمُ تَنطِقُونَ اللَّهُ مَا أَنَّكُمُ تَنطِقُونَ ا هَلَ أَتَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا ۗ قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۞ فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ ـ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ۞ فَقَرَّبَهُ وَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞ فَأُوْجَسَ مِنْهُمُ خِيفَةً ۗ قَالُواْ لَا تَخَفُ ۗ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمِ عَلِيمِ ۞ فَأُقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ وفِي صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجُهَهَا وَقَالَتُ عَجُوزٌ عَقِيمُ اللهُ عَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ اللهُ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ال

ه قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ١ قَالُوۤاْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ مُّجُرمِينَ ٣ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ٣ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ١ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ا فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ا وَتَرَكْنَا فِيهَآ ءَايَةَ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ وَفي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ۞ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَحِرٌ أَوْ مَجُنُونُ ١ فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودَهُ وَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ١ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ۞ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أُتَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَٱلرَّمِيمِ ۞ وَفي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِينٍ ۞ فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْر رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ١ فَمَا ٱسْتَطَعُواْمِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرينَ ١ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَاسِقِينَ ١ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ١ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَهِدُونَ ١ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ا فَفِرُّ وَا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَا تَجُعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ تَذَّكُرُونَ ﴾ بتشديد الذال. كَذَالِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ مَجُنُونُ ۚ أَتَوَاصَوْاْ بِهِ ۚ ثَلَ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ سَاحِرُ أَوْ مَجُنُونُ ۚ أَتَوَاصَوْاْ بِهِ ۚ ثَلَ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ۚ وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ فَ مَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلرَّرَاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ۚ فَوَمَا أَرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ فَ إِنَّ اللَّهَ هُو ٱلرَّرَاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ فَ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبَا مِثْمَ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ ذَنُوبَا مَتِينَ فَا لَا يَسْتَعْجِلُونِ فَ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ فَ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ فَلُو يَعْدُونَ فَى خَفُرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ۚ

سورة الطور

## سُورَة الطور

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلطُّورِ ۞ وَكِتَبِ مَّسُطُورٍ ۞ فِي رَقِّ مَّنشُورٍ ۞ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ۞ وَٱلسَّفَفِ ٱلْمَرْفُوعِ ۞ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ۞ مَّا لَهُ و مِن دَافِعٍ ۞ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرَا ۞ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ اللَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ۞ هَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُصَدِّبُونَ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ وَٱلصُّلُورِ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

وآية ۞﴿ دَعًّا ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

أَفَسِحْرٌ هَٰذَآ أَمُ أَنتُمُ لَا تُبْصِرُونَ ۞ ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓاْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُم وَنَعِيمِ اللهِ عَنَّتِ وَنَعِيمِ اللهِ فَكِهينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ رَبُّهُمُ وَوَقَالُهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓعًا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُر مَّصْفُوفَةٍ ۗ وَزَوَّجْنَكُم بِحُورِ عِينٍ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتُنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ۞ وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةِ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۞ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغُو ُفِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ١٠٠٠ ۞ ٥ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُؤٌ مَّكُنُونٌ ۞ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ا فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۗ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ١ فَذَكِّرُ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِن وَلَا هَجُنُونِ ۞ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ ـ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ۞ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ۞

﴿ ذُرِّيَّتِهِمُ وَ ﴾

الموضع الثاني، بألف بعد الياء وكسر التاء والهاء.

> 🦓 ﴿ أُنَّهُو ﴾ بفتح الهمزة.

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحُلَامُهُم بِهَاذَا ۚ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ١ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ وَ ۚ بَلِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١٠ فَلَيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِّثْلِهِ ۚ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ١ أُمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أُمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ١ أُمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ۚ بَلِ لَّا يُوقِنُونَ ١ أُمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴿ أَمُ لَهُمْ سُلَّمُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمۡ يَكۡتُبُونَ ۞ أَمۡ يُريدُونَ كَيۡدَا ۗ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ١ أُمْ لَهُمْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ ۚ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ا وَإِن يَرَوُا كِسْفَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطَا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرُكُومٌ ا فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْني عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٥ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

﴿ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴾ بالصاد.

﴿ يَصْعَقُونَ ﴾ بفتح الياء.

سُورَة النجم

وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۗ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ

تَقُومُ ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِدْبَارَ ٱلنَّجُومِ ۞

سورة النجم

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

شَهِرُ أَفرَ• يُتَمُو ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلتَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۞ أَن هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ ۞ عَلَّمَهُ وشدِيدُ يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ ۞ عَلَّمَهُ وشدِيدُ ٱلْقُورَىٰ ۞ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ۞ وَهُو بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۞ فَأُوحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَآ

أَوْحَىٰ ۞ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۞ أَفَتُمَرُونَهُ و عَلَى مَا يَرَىٰ ۞ وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۞ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ۞ عِندَها

جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰۤ ۚ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿ مَا اللَّهِ مُلَّا اللَّهِ مُلَّا اللَّهِ مُلَّ

وَمَا طَغَىٰ ۞ لَقَدُ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰۤ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ۞ وَمَنَوْةَ ٱلشَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ ۞ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ

وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ۞ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِيزَىٰ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآءُ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمُ وَءَابَآؤُكُم مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ ۗ وَلَقَدُ جَآءَهُم مِّن تَّ مِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ ۗ وَلَقَدُ جَآءَهُم مِّن

رَّبِهِمُ ٱلْهُدَىٰ ۚ أَمُ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ۞ فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَى ۞ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَاوَتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا إِلَّا

مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَكَبِكَةَ تَسْمِيَةً ٱلْأَنْثَىٰ ۞ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ ۗ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ۞ فَأَعْرِضُ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۞ ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ۚ ﴿ وَهُوَ ﴾ ﴿ فَهُو ﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ع وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱهْتَدَىٰ ١٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أُسَنُّواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنبِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمۡ إِذۡ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذۡ أَنتُمُ أَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوۤاْ أَنفُسَكُمْ ۗ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَيَّ ۞ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ۞ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴿ ا أُعِندَهُ وعِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَىٰ اللهِ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۞ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّىٰٓ ۞ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةُ وزُرَ أُخْرَىٰ ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ و سَوْفَ يُرَىٰ ا ثُمَّ يُجْزَلُهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأُوْفَى ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَأَنَّهُو هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۞ وَأَنَّهُو هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ۞

بإسكان الهاء.

الله ﴿ أَفَرَ • يُتَ ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية.

ملاحظة: آية ۞﴿ شَيْعًا ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

### الحرف الوختلف

بنقل حركة الهمزة التي بعد لام التعريف إلى اللام قبلها، وحذف الهمزة، وادغام التنوين في اللام، كل ذلك مع همزة

وله في البدء بـ ﴿ ٱلْأُولَٰىٰ ﴾ ثلاثة أوجه هي:

### ﴿ لُوْ لَنِ- أَلُوْ لَنِ- ٱلْأُولَى ﴾

والثالث مثل قراءة حفص وهو الراجح

الله و قَمُودَا ﴾ بتنوين ضم مع الإخفاء.

٥ ﴿ عَادًا-لُّؤُلِّي ﴾

وَأَنَّهُ و خَلَقَ ٱلزَّوْجَينِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ٥ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ و هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ و هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ وَ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ۞ وَثَمُودَاْ فَمَآ أَبْقَىٰ ٥ وَقَوْمَ نُوحِ مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ هُمۡ أَظۡلَمَ وَأَطْغَىٰ ١ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهُوَىٰ ١ فَغَشَّلْهَا مَا غَشَّىٰ ١ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ٥ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ١ أَزفَتِ ٱلْأَرْفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ۞ أَفَمِنْ هَاذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ٥ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۞ وَأُنتُمُ سَمِدُونَ ١ فَأَسْجُدُواْ لِلَّهِ وَٱعْبُدُواْ ١ ١ ١

### سُورَة القمر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ۞ وَإِن يَرَوْاْ ءَايَةَ يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُّسْتَمِرُ ۖ ۞ وَكَذَّبُواْ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهُوَآءَهُمُ وَكُلَّ أَمْرِ مُّسْتَقِرُّ ۞ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۞ حِكْمَةُ بَلِغَةٌ ۗ فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ أَيَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُر اللَّهُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُر

سُورَة القمر

### الحرف الوختلف

﴿ ٱلدَّاعِ ﴾ ﴿ اللَّاءِ وصلاً.

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿ مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ۖ يَقُولُ ٱلْكَافِرُونَ هَاذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۞ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ تَجْنُونُ وَٱزْدُجِرَ ٥ فَدَعَا رَبَّهُ ۚ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَٱنتَصِرُ ۞ فَفَتَحْنَاۤ أَبُوابَ ٱلسَّمَاءِ بِمَآءِ مُّنْهَمِرِ ۞ وَفَجَّرُنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ ١ وَحَمَلُنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوْحِ وَدُسُرِ ١ تَجُرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءَ لِّمَن كَانَ كُفِرَ ١ وَلَقَد تَّرَكُنَاهَآ ءَايَةَ فَهَلَ مِن مُّدَّكِر ا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكُر فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ١ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحَا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحُسِ مُّسْتَمِرِّ ١ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُّنقَعِرِ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ا وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ا كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِٱلنُّذُر ۞ فَقَالُوٓاْ أَبَشَرَا مِّنَّا وَاحِدَا نَّتَّبِعُهُ ٓ إِنَّاۤ إِذَا لَّفي ضَلَال وَسُعُرِ ١ أُءُلُقِي ٱلذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابُ أَشِرُ ۞ سَيَعْلَمُونَ غَدَا مَّن ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ۞ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتُنَةَ لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرُ ١

وَ ﴿ أَرْ • لُقِيَ ﴾ بالتسهيل للهمزة الثانية والإدخال.

وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمُ ۖ كُلُّ شِرْبِ هُحۡتَضَرٌ ۞ فَنَادَوْاْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاظَىٰ فَعَقَرَ ١ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ١ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِر ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكُرِ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿ كَذَّبَتُ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُر شَ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُم بِسَحَرِ ١ يُعْمَةً مِّنْ عِندِنَا ۚ كَذَالِكَ نَجُزِى مَن شَكَرَ ٥ وَلَقَدُ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْاْ بِٱلنُّذُر ٥ وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسُنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُر ا وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ١ فَذُوقُواْ عَذَابي وَنُذُر اللَّهِ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِر ١ وَلَقَدُ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ۞ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ أَخْذَ عَزيز مُّقْتَدِرِ ۞ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُوْلَنبِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُر ۞ أَمْ يَقُولُونَ نَحُنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ١ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرَ ١ بَل ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدُهَىٰ وَأَمَرُّ ١٠ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَل وَسُعُرِ ۞ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَكُ بِقَدَر ۞

﴿ جَاعَالَ ﴾ بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

وَمَآ أَمُرُنَآ إِلَّا وَحِدَةُ كَلَمْجِ بِٱلْبَصِرِ ۞ وَلَقَدُ أَهْلَكْنَآ أَمُرُنَآ إِلَّا وَحِدَةُ كَلَمْجِ بِٱلْبَصِرِ ۞ وَكُلُّ شَيْءِ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرٍ ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرُ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهَرٍ ۞ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُّقْتَدِرٍ ۞ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُّقْتَدِرٍ ۞

سُورَة الرحمن

### سُورَة الرحمن

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلرَّحْمَانُ ۞ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ۞ وَٱلنَّجُمُ وَٱلشَّجَرُ الْبَيَانَ ۞ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ۞ وَٱلنَّجُمُ وَٱلشَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۞ ٱلَّا يَطْغَوْاْ فِي ٱلْمِيزَانِ ۞ وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۞ ٱلْمِيزَانِ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ۚ فِي ٱلْمِيزَانِ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ۞ وَٱلنَّخُلُ ۞ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۞ فِيهَا فَكِهَةٌ وَٱلنَّخُلُ ۞ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۞ فِيهَا فَكِهَةٌ وَٱلنَّخُلُ اللَّهُ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۞ فَيهَا فَكِهَةٌ وَٱلنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ۞ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ۞ فَلِأَي ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَلِ كَٱلْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجُآنَ مِن مَّارِحٍ مِّن تَارِ صَلْصَلْ كَٱلْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجُآنَ مِن مَّارِحٍ مِّن تَارِ صَلْصَلْ كَٱلْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجُآنَ مِن مَّارِحٍ مِّن تَارِ صَلْصَلْ كَٱلْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَ مِن مَّارِحٍ مِّن الْمَشْرِقَيْنِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَبَلُ ٱلْمُشْرِقَيْنِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِبَيْنِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلرَّحْمَانُ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلَّإِنْسَلْنَ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

﴿ يُخْرَجُ ﴾ بضم الياء وفتح الراء.

مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَخُرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَمِ ٥ فَبِأَيِّ ءَالَّآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبُّكَ ذُو ٱلْجِلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَسْعَلُهُ من فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأَنِ ١ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ اللَّهِ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهَ يَمَعُشَرَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَار ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُوا ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ١ فَبِأَي ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَٱلدِّهَانِ ١ فَبَأَيِّ ءَالَّاءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ فَيَوْمَبِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَن ذَنْبِهِ } إِنسٌ وَلَا جَآنُّ ١ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقُدَامِ ١

ملاحظة: آية ۞ ﴿ مِّن نَّارٍ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ هَاذِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ا فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ عَنَّتَانِ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ ذَوَاتَآ أَفْنَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجُريَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ ۚ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانِ ا فَبأَيّ ءَالاآءِ رَبّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللّهِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنُ ١٠ فَبَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞ فَبأَىّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ هَلُ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَن إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُدُهَآمَّتَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ا فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ فِيهِمَا فَكِهَةُ وَنَحُلُ وَرُمَّانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ سورة الواقعة

## سُورَة الواقعة

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ وَافِعَةٌ وَافِعَةٌ ۞ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا ۞ وَبُسَّتِ ٱلجِبَالُ بَسَّا ۞ فَكَانَتُ هَبَآءَ مُّنْبَثَا ۞ وَكُنتُمْ أَزُورَجَا ثَلَاثَةَ ۞ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ هَ وَأَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ هَ وَأَلْسَبِقُونَ ۞ أُولَتِيكَ ٱلْمُقْرَبُونَ ۞ أَلْمَشْعَمَةِ ۞ وَٱلسَّبِقُونَ ۞ أُولَتِيكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ أَلْمَشْعَمَةِ ۞ وَٱلسَّبِقُونَ ٱللَّوْتِينَ ۞ وَقَلِيلُ مِّنَ ٱلْأُخْرِينَ ﴾ وَقَلِيلُ مِّنَ ٱلْأُخِرِينَ ﴿ فَقَلِيلُ مِّنَ ٱلْأُخِرِينَ

ا عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةِ اللهِ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِينَ

ملاحظة: آية ۞﴿ فَأَصُحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ وآية ۞﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْمَشُّعَمَةِ ﴾ يعدهما المدني الأول رأس آية، فها معدودتين له.

(أي يُنزَفُونَ ﴾ بفتح الزاي.

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُ مُّخَلَّدُونَ ۞ بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّن مَّعِينِ ۞ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ۞ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۞ وَلَحْمِ طَيْرِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۞ وَحُورٌ عِينُ ۞ كَأَمْثَالِ ٱللَّؤُلُو ٱلْمَكْنُونِ ۞ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا وَلَا تَأْثِيمًا ۞ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ۞ وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ۞ فِي سِدْرِ مَّخُضُودٍ ۞ وَطَلْحٍ مَّنضُودِ ۞ وَظِلِّ مَّمْدُودٍ ۞ وَمَآءِ مَّسْكُوبٍ ۞ وَفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۞ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۞ وَفُرُشِ مَّرْفُوعَةٍ ۞ إِنَّا أَنشَأُنَهُنَّ إِنشَاءَ ۞ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۞ عُرُبًا أَتْرَابَا ۞ لِّأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ۞ ثُلَّةُ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَثُلَّةُ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ٥ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ١ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ ۞ وَظِلِّ مِّن يَحْمُومِ ۞ لَّا بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ ا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ١ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أَوَ ءَابَآؤُنَا ٱلأَوَّلُونَ ۞ قُلُ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرينَ اللهُ لَمَجُمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

ش ﴿ أُردِبُذَا ﴾ ﴿ إِنَّا ﴾ بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الأولى، وبهمزة مكسورة في الثانية على

﴿ أُو ﴾

بإسكان الواو.

وآية ۞﴿ وَلَا تَأْثِيمًا ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

وآية ۞﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ﴾ وآية ۞﴿ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ﴾ يعدها المدني الأول رأس آية، فها معدودتين.

مَنْ أَفَرَ • يُتَمُو ﴾ كله. بتسهيل الهمزة الثانية. وه ﴿ عَالْنتُمُو ﴾ كله بالتسهيل والإدخال.

﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ بتشديد الذال.

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ١ فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ٥ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ٥ هَاذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّين ا خَن خَلَقُنَاكُم فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ا أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ا خُن خَن خَلَقُنَاكُم مَّا تُمْنُونَ ۞ ءَأَنتُمْ تَخُلُقُونَهُ ٓ أُمْ نَحُنُ ٱلْخَلِقُونَ ۞ نَحُنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ ﴿ ءَأَنتُمُ تَزْرَعُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّرعُونَ ١ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَّمَا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۞ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ۞ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ۞ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ١ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشُكُرُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ۞ ءَأَنتُمْ أَنشَأَتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿ نَحُنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقُوينَ ٣ فَسَبِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ٥٠ فَلَآ أُقُسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ١٠٠ وَإِنَّهُ و لَقَسَمُ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ا

﴿ لَهُوَ ﴾ ياسكان الهاء.

سُورَة الحديد

( وَهُوَ ﴾ كله. بإسكان الهاء.

### سُورَة الحديد

بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُ مَلْكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ يُحْي عَ وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ مُلْكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ يُحْي عَ وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ هُوَ الظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَبِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَبِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۗ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۖ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ لَّهُ و مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ۞ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٓ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّور ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ۞ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنُ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُوْلَىٰ إِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسۡنَىٰۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ ولَهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كُرِيمٌ ١

ش ﴿ فَيُضَاعِفُهُ و ﴾ بضم الفاء الثانية.

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم ۗ بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِن نُّوركُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورَا ۖ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ و بَابُ بَاطِنُهُ و فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ و مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ٣ يُنَادُونَهُمُ أَلَمُ نَكُن مَّعَكُمْ " قَالُواْ بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمُ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَٱرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ أُمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَلِكُمُ ٱلنَّارُ ۚ هِي مَوْلَلِكُم ۗ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١٥٥ أَلَمُ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمُ ۗ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ فَاسِقُونَ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَتِ وَأَقُرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١

## ﴿ جَا أَمْرُ ﴾

بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

ملاحظة: آية ﴿ ٱلۡعَذَابُ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ۗ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبّهمُ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيَتِنَآ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١ الْعَلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَدِ مُ كَمَثَل غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ وثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمَا ۗ وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرضُون ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَعُ ٱلْغُرُورِ ۞ سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ـ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ الله مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَكِ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأُهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ لِّكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنُّ ٱلْحَمِيدُ ١

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ بعذف الضمير "هو".

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ مُ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُو وَرُسُلَهُ و بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَويٌّ عَزِيزٌ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ ۗ فَمِنْهُم مُّهْتَدِ ُ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ فَاسِقُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ مَرَيَمَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأُفَةَ وَرَحْمَةً ۚ وَرَهۡبَانِيَّةً ٱبۡتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمُ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۗ فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ أَجْرَهُمْ ۗ وَكَثِيرُ مِّنْهُمُ فَسِقُونَ ١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ـ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ - وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٣

ش﴿ وَٱلنَّبُوّعَةَ ﴾ بتخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد.

#### سورة المجادلة

# بفتح الياء وتشديد الظاء، وفتح الهاء مشددة وحذف

اَلَّتِ ﴾ بحذف الياء.

## سُورَةُ المُجَادلَةِ

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُظْلِهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآبِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا ٱلَّتِعِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ ا ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يُظَلِّهِرُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ۚ ذَالِكُمْ تُوعَظُونَ بهِ - وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا ۚ ذَالِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَقَدْ أَنزَلْنَاۤ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعَا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا ۚ أَحْصَلُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمُ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمۡ أَيۡنَ مَا كَانُواۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ۗ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيٓ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۗ فَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنكجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوكَ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّجُوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَان لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَتِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞

﴿ لِيُحْزِنَ ﴾ بضم الياء وكسر الزاي.

( ٱلمُجلِسِ ﴾ بإسكان الجيم وحذف الألف على الإفراد. يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَلِكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ءَأَشُفَقُتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَلكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۗ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ٱتَّخَذُوٓاْ أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةَ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١ لَّن تُغْنيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئاً أَوْلَنْبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّار ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ و كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١ ٱسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَلُهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُوْلَنَيِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانُ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ٓ أُوْلَتِهِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ٥ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغُلِبَنَّ أَنَا ورُسُلِح ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞

(ش) ﴿ عَالْشُفَقُتُمُو ﴾ بالتسهيل مع الإدخال.

﴿ وَيَحْسِبُونَ ﴾ بكسر السين.

﴿ وَرُسُلِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً. لَّا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَتِهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَتِهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنُهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ بِرُوحٍ مِّنُهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيَصُواْ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتَهِكَ خَلِيكَ خَلِدِينَ فِيهَا وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتَهِكَ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ عَلَيْ وَرَبُ ٱللّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ عَنْ حَزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ عَلَيْ وَرَبُ اللّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ عَنْ

سورة الحشر

# سُورَةُ الْحَشْرِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ 
هُو ٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن 
دِيَرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَغُرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمُ 
دِيَرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَغُرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمُ 
حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَنهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحُتَسِبُواْ وَقَذَفَ 
حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَنهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحُتَسِبُواْ وَقَذَفَ 
فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ يُغُرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ 
فَاعْتَبِرُواْ يَلَأُولِهِمُ أَلْأَبْصَلِ ۞ وَلُولًا أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ 
فَاعْتَبِرُواْ يَلَا وُلِهُمْ فِي ٱللَّابُصَلِ ۞ وَلُولًا أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ 
الْجُلَاءَ لَعَذَبَهُمْ فِي ٱللَّانِيَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ 
الْجُلَاءَ لَعَذَبَهُمْ فِي ٱللَّانِيَ اللَّهُ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّار ۞ اللَّهُ اللَّالَةُ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّار ۞

گر وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

ن ﴿ بِيُوتَهُمُ ﴾ بكسر الباء.

ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُو ۖ وَمَن يُشَآقَ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذُنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ۞ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أُوْجَفُتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ و عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً ا بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَلكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَلَكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرهِمُ وَأَمُوالِهِمُ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ َ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةُ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفُسِهِ عَأُوْلَتِ إِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخُوانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجُعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوكُ رَّحِيمٌ ١٥٥ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَبِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدَا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١ لَيِن أَخْرِجُواْ لَا يَخُرُجُونَ مَعَهُمُ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَبِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۞لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةَ فِي صُدُورهِم مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى هُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُر ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمُ شَدِيدٌ ۚ تَحُسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبَا للهِ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ كَمَثَل ٱلشَّيْطَان إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيٓءُ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ١

🖒 ﴿ تَحْسِبُهُمُو ﴾ بكسر السين.

> لله ﴿ إِنِّي ﴾ بفتح الياء.

فَكَانَ عَقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَرَؤُا ٱلظَّلِمِينَ ١٤ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِ اللَّهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَلهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠ لَا يَسْتَوِيّ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ١ لَوْ أَنزَلْنَا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَل لَّرَأَيْتَهُ وخَلشِعَا مُّتَصَدِّعَا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ﴿ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ۞ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجُبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۗ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

﴿ **وَهُوَ ﴾** بإسكان الهاء.

سُورَةُ المُمتَحنَةِ

#### سورة الووتحنة

بإثبات الألف وصلاً، وله وجمان بالمد والقصر، والقصر أرجح.

٥ ﴿ وَأَنَا ﴾

## الله المنطق المن

بضم الياء وفتح الصاد.

## المُورُ إِسْوَةً ﴾

بكسر الهمزة.

### ﴿ وَٱلۡبَغۡضَآءُ وَبَدًا ﴾

بالْإبدال واواً مفتوحة للهمزة الثانية.

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أُولِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقّ يُخُرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ ۚ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَآءَ وَيَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُمُ وَلا أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَّةً حَسَنَةُ فِي إِبْرَاهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَاْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمۡ وَبَدَا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ ٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أُمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ۗ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ رَبَّنَا لَا تَجُعَلْنَا فِتْنَةَ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَأَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥

رُ ﴿ إِسُوةٌ ﴾ بكسر الهمزة.

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ ۞ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لَّا يَنْهَلَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخُرِجُوكُم مِّن دِيَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓاْ إِلَيْهِمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا يَنْهَلَكُمُ ٱللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ قَتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَركُمُ وَظَهَرُواْ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَىٰ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتٍ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّ ۗ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ ۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلُّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ وَسُـَّلُواْ مَاۤ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْعَلُواْ مَآ أَنفَقُوا ۚ ذَالِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمۡ فَـَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُوَ جُهُم مِّثُلَ مَآ أَنفَقُواْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ١

#### ميم الجمع

الحرف الوختلف

النّبيّءُ إذًا ﴾

بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد، وله فيها التسهيل والإبدال. والمقدم التسهيل هذا

﴿ ٱلنَّبِيَّ ءُ وِذَا ﴾

#### سورة الصف

( وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

يَا أَيُّهَا ٱلنَّهِ أِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤُمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىۤ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْعًا وَلَا يَشْرِقُنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ و بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ و بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللّهَ ۚ إِنَّ ٱللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللّهَ أَلِنَّ ٱللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللّهَ عَلَيْهِمْ قَدُ اللّهَ يَاللّهُ عَلَيْهِمْ قَدُ يَبِسُواْ مِنَ ٱللّا خِرَةِ كَمَا يَهِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ ﴿ يَبِسُواْ مِنَ ٱللّا فَرَا أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ ﴿ يَبِسُواْ مِنَ ٱللّا مِنَ ٱللّا خِرَةِ كَمَا يَهِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ ﴿

### سُورَةُ الصَّفِّ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِللّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ شَبَّعَ لِللّهِ مَا وَاللّهَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ مَقْتًا عِندَ ٱللّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلّذِينَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَشَا كَأَنَّهُم بُنْيَنُ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلّذِينَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَشَا كَأَنَّهُم بُنْيَنُ مَرْصُوصُ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ عِيقَوْمِ لِمَ تُؤُذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمّا زَاغُواْ أَزَاغَ وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمّا زَاغُواْ أَزَاغَ ٱللّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفُسِقِينَ ۞ اللّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفُسِقِينَ ۞

### ٥ ﴿ ٱلتَّوْرَاةِ ﴾

والشاطبية.

#### ﴿ بَعْدِي ﴾

بفتح الياء.

## ٥٤ ﴿ مُتِمُّ نُورَهُ و ﴾

بالفتح والتقليل، والراجح الفتح من طريق التيسير

#### ٧ ﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

بتنوين ضم مع الإدغام وصلاً، وفتح الراء وضم

# 

بتنوين الراء بالفتح، وزاد لام الجر للفظ الجلالة.

# ﴿ أَنصَارِي ﴾

بفتح الياء وصلاً.

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَلِبَنَى إِسْرَاءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِي ٱسْمُهُ وَ أَحْمَدُ أَفَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٥ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى ٱلْإِسْلَمِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ۞يُريدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ - وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَرَةٍ تُنجِيكُم مِّنُ عَذَابِ أَلِيمِ ١ يُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَتُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ بِأُمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدُنَّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا لَا نَصْرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيَّنَ مَنْ أَنصَارِيّ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ۗ فَعَامَنَت ظَابِفَةُ مِّنُ بَنِي إِسُرَاءِيلَ وَكَفَرَت طَّابِفَةٌ ۖ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ١

## سُورَةُ الجُمْعَةِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزيز ٱلْحَكِيمِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيَّـٰنَ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَال مُّبِينِ ۞ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَنَةُ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَل ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئُسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيْتِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ و قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أُولِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ قُلُ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ و مُلَقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٨

#### سورة الجمعة

٥ ﴿ ٱلتَّوْرَاةِ ﴾

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية. يَنَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكُرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ وَإِذَا رَأُواْ تِجَارَةً أَوْ لَهُوا ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآبِمَا ۚ قُلُ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهُو وَمِنَ ٱلتِّجَارَةِ ۚ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ٣

# سُورَةُ المُنَافِقُونَ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۞ ٱتَّخَذُوٓاْ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةَ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ عَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا اللَّهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ۞ وَإِذَا رَأْيْتَهُمُ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۗ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُّسَنَّدَةٌ ۗ يَحُسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ

عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحۡذَرُهُمْ ۚ قَتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۗ أَنَّكَ يُؤۡفَكُونَ ٢

سورة المنافقون

١٤٤٤ يَحْسِبُونَ بكسر السين.

الله الكور الكور

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْاْ رُءُوسَهُمْ وَرَأْيُتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّشْتَكْبِرُونَ ۞ سَوَآءً عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمُ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْ ۗ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ١ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ وَيِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ - وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمُوَالُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ۞ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقُنَكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أُخَّرْتَنِي إِلَيْ أَجَل قَريبِ فَأُصَّدَّقَ وَأُكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

﴿ جَا أَجَلُهَا ﴾ بإسقاط الهمزة الأولى.

سُورَةُ التَّغَابُنِ

سورة التغابن

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ ـ وَمِنكُم مُّؤُمِنُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٣ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللَّهُ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أُمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُ و كَانَت تَّأَتِيهِمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَتِ فَقَالُوٓاْ أَبَشَرُ يَهۡدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواۚ ۚ وَّٱسۡتَغۡنَى ٱللَّهُ ۚ وَٱللَّهُ غَنيٌّ حَمِيدٌ ۞ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ ۚ قُلُ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِيّ أَنزَلْنَا ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ۗ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنَ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ عَيُدُخِلُهُ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ۞

﴿ نُكَفِّرُ-وَنُدُخِلُهُ ﴾ بالنون بدل الياء فيها. وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ عَايَتِنَآ أَوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ و ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٣ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزُوَاجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوَّا لَّكُمْ فَٱحۡذَرُوهُمۡ ۚ وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصۡفَحُواْ وَتَغۡفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّمَآ أُمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةُ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ ۚ أَجْرُ عَظِيمٌ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفُسِهِۦ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ إِن تُقُرضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۖ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞

# سُورَةُ الطّلاقِ

#### الحرف الوختلف

#### سورة الطلاق

## ٥ ﴿ ٱلنَّبِيَّءُ إِذَا ﴾

بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد، وله فيها التسهيل والإبدال. والمقدم التسهيل.

## ﴿ ٱلنَّبِيَّءُ وِذَا ﴾

﴿ بِيُوتِهِنَّ ﴾

بكسر الباء.

بإسكان الهاء.

﴿ بَالِغُ أَمْرَهُ و ﴾

بتنوين ضم الغين وفتح الراء وضم الهاء وصلتها بواو.

> اللَّهِ عَالَدُ عَلَى اللَّهُ عَالًا بحذف الياء.

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ اللهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخُرجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحُدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أُمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىٰ عَدْلِ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ - مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرْ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ و تَخْرَجَا ١٠ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرُهِ ۗ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ١ وَٱلَّتِعِي يَبِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُر وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ و مِنْ أَمْرِهِ - يُسْرًا ۞ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ وٓ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُغْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا ٥

ملاحظة: آية ۞﴿ مُخْرَجًا ﴾ لا يعده المدني الأول، فهي غير معدودة لقالون.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ ۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ﴿ وَإِن تَعَاسَرُتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَ أُخْرَىٰ ۞ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُو فَلْيُنفِقُ مِمَّا ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُّكِّرًا ۞ فَذَاقَتْ وَبَالَ أُمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أُمْرِهَاخُسْرًا ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدَا ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ قَدۡ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمۡ ذِكۡرًا ۞ رَّسُولًا يَتُلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّور ۚ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا اللهِ قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ ورزْقًا ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۗ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ١

﴿ نُّكُرًا ﴾ بضم الكاف.

﴿ مُبَيَّنَتِ ﴾ بفتح الياء. بفتح الياء. ﴿ نُدُخِلُهُ ﴾ بالنون بدل الياء.

ملاحظة: آية ۞﴿ يَـــَّأُوْلِي ٱلْأَلْبَكِ ﴾ يعده المدني الأول، فهي معدودة لقالون.

#### سورة التحريم

#### ١ ( ٱلنَّبِيَّءُ ﴾

بتخفيف الياء وهمزة بعدها، مع المد المتصل.

## ٥ ﴿ وَهُوَ ﴾

بإسكان الهاء.

#### النَّبِيَّءُ إِلَىٰ ﴾

بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد، وله فيها التسهيل والإبدال. والتسهيل مقدم.

## ﴿ ٱلنَّبِيَّ ءُ وِلَى ﴾

المَّ (تَظَّلَهَرَا)

بتشديد الظاء.

## ٥ ﴿ يُبَدِّلَهُ وَ ﴾

بفتح الباء وتشديد الدال.

# سُورَة التَّحرِيمِ

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَّ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزُوَ جِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ مَوْلَنكُمْ مُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَ جِهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ و وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ ۗ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ ـ قَالَتُ مَنْ أَنْبَأَكَ هَنَاً قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۗ وَإِن تَظَهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَٱلْمَكَبِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ۞ عَسَىٰ رَبُّهُوٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ ۚ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتٍ مُّؤُمِنَاتِ قَانِتَاتِ تَآمِبَاتٍ عَابِدَاتِ سَلْمِحَاتِ ثَيّبَاتِ وَأَبْكَارَا ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتَمِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَاۤ أُمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمَ ۗ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

ملاحظة: استحب العلماء الوقف على ﴿ هُوَ مَوْلَـكُ ﴾ ثم البدء بقوله: ﴿ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ لأن المولى هو الله، وهؤلاء كلهم ظهير بعد الله، ولأن جبريل مبتدأ عُطف عليه ما بعده. يَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللللّهِ اللللهِ اللللّهِ الللّهِ الللللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ - وَنَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ

عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا

وَصَدَّقَتُ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ١

﴿ ٱلنَّبِيّ عَ ﴾ معاً. بتخفيف الياء وهمزة بعدها، مع المد.

#### سورة تبارك

## ۞﴿ وَهُوَ ﴾كله. ۞﴿ وَهُىَ ﴾

يإسكان الهاء.

#### سُورَة المُلك

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَارَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ۗ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئَا وَهُوَ حَسِيرٌ ٥ وَلَقَدۡزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينَّ ۗ وَأُعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ٥ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وبئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ إِذَآ أُلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ۞ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۗ كُلَّمَآ أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۞ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَل كَبِيرٍ ٥ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيٓ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ا فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١

ملاحظة: آية ٩: ﴿ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ ﴾ رأس آية لقالون؛ لأنه يؤخذ لقالون بما يعده شيبة.

وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُو آجْهَرُواْ بِهِ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ٥ ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ۞ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ١ وَلَقَدُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ أُوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَّتٍ وَيَقْبِضُنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ ۚ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ أُمَّنَ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَ جُندُ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَن ۗ إِنِ ٱلۡكَٰفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ۞ أُمَّنَ هَٰذَا ٱلَّذِي يَرۡزُقُكُمۡ إِنۡ أَمْسَكَ رِزْقَهُو ۚ بَلِ لَجُّواْ فِي عُتُو وَنُفُورِ ١ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجُهِهِ ٓ أُهۡدَىٰٓ أُمَّن يَمۡشِي سَويًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيمِ ۞ قُلْ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ ُ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ۞ قُلُ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ ·

تُحُشَرُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُإِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١ قُلُ

المراف الهاء. السكان الهاء. المرافية ا

إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٣

الإشام. بالإشام. أرويتُمُو ﴾ معاً. بالتسهيل.

فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةَ سِيَّتُ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيهِ ﴿ قُلُ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ءَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ عَذَابٍ أَلِيهٍ ﴿ قُلُ هُو فِي ضَلَلٍ مَّبِينٍ ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمْ وَكُلُنَا اللَّهُ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَلٍ مَّبِينٍ ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءِ مَعِينٍ ﴿

## سُورَةُ القَلَمِ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لِعَمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ۞

وَإِنْ مَا عَرْ عَيْرُ عَيْرُ عَيْرُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ فَلَا تُطِع ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعْ كُلَّ تُطِع ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعْ كُلَّ

حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۞ هَمَّازِ مَّشَّآءِ بِنَمِيمِ ۞ مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ

أَثِيمٍ ١ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ١ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ١

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١

## سورة القلر

﴿ نَ ۚ وَٱلۡقَلَمِ ﴾ بالإظهار وصلاً.

﴿ وَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

سَنَسِمُهُ وَ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ١ إِنَّا بَلَوْنَاهُمُ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أُقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۞ وَلَا يَسْتَثُنُونَ ۞ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآبِمُونَ ١ فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّريمِ ١ فَتَنَادَوُاْ مُصْبِحِينَ ۞ أَنِ ٱغُدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ۞ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَلَفَتُونَ ۞ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسُكِينٌ ۞ وَغَدَواْ عَلَىٰ حَرُدٍ قَدِرِينَ ۞ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآلُّونَ ۞ بَلْ نَحُنُ مَحُرُومُونَ ۞ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ١ قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١ فَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَلَاوَمُونَ ١ قَالُواْ يَوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَعِينَ ١ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبَّنَا رَغِبُونَ ۞ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ۞ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۞ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ۞ أَمْ لَكُمْ أَيْمَنُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحُكُمُونَ ١ سَلَّهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ ١ أُمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآبِهِمْ إِن كَانُواْ صَلدِقِينَ ۞ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ١

﴿ أَنُ ٱغۡدُواْ ﴾ ضم النون وصلاً.

﴿ يُبَدِّلُنَا ﴾ بفتح الباء وتشديد الدال.

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمُ تَرْهَقُهُمُ ذِلَّةً ۖ وَقَدُ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِّ سَنَسْتَدْرجُهُم مِّنُ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ١ أُمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ١ فَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِب ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ١ لَّوْلَا أَن تَدَرَكَهُ و نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ ـ لَنُبِذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ١ فَاجْتَبَهُ رَبُّهُ و فَجَعَلَهُ و مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرَ ١ ﴿ لَيَزْلِقُونَكَ ﴾ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ و لَمَجْنُونُ ۞ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَالَمِينَ

🖎 ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. بإسكان الهاء.

بفتح الياء.

سورة الحاقة

## سُورَةُ الحَاقةُ

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَآقَةُ ۞ مَا ٱلْحَآقَةُ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحَآقَةُ ۞ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادُ مِالْقَارِعَةِ ٥ فَأُمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ٥ وَأُمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا ۖ فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخُل خَاوِيَةٍ ۞ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنُ بَاقِيَةٍ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ ووَٱلْمُؤْتَفِكُكُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ فَعَصَوْاْ رَسُولَ رَبِّهِمُ فَأَخَذَهُمُ أَخُذَةً رَّابِيَةً ۞ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ۞ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَآ أُذُنُّ وَاعِيَةُ ٣ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةُ وَاحِدَةٌ ٣ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةَ وَاحِدَةً ١ فَيَوْمَبِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَبِذِ وَاهِيَةُ ۞ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَابِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيِذِ ثَمَانِيَةٌ ۞ يَوْمَبِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ۞ فَأُمَّا مَنْ أُوتِى كِتَابَهُ وبِيمِينِهِ ع فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِتَابِيَهُ ۞ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَق حِسَابِيَهُ ا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ اللَّهِ خَنَّةٍ عَالِيَةٍ اللَّهُ وَطُوفُهَا دَانِيَةٌ ا كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّنَا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ وَ وَأَمَّا اللَّهُ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَنبَهُ و بِشِمَالِهِ عَيَقُولُ يَللَيْتَني لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ ۞ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ۞ يَللَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ۞ مَآ أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَةٌ ۞ هَلَكَ عَنِّي سُلُطَانِيَهُ ۞ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۞ ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ١ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ا إِنَّهُو كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ اللهُ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ اللهِ المُعَينُ

﴿ أُذْنُ ﴾ بإسكان الذال.

(آ) ﴿ فَعْمَى ﴾ بإسكان الهاء.

﴿ فَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

ملاحظة: آية ۞﴿ بِشِمَالِهِۦ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ﴿ لَا يَأْكُلُهُ وَ إِلّا ٱلْخَطِءُونَ ﴿ فَكُلَّ الْمُعَامُ إِلَّهُ وَلَقُولُ رَسُولِ كَرِيمِ الْقُسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿ إِنّهُ وَلَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمِ فَي وَمَا هُوَ بِقَولِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤُمِنُونَ ﴿ وَلَا بِقَولِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تُؤُمِنُونَ ﴿ وَلَا بِقَولِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكّرُونَ ﴿ تَنزيلُ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا مِنْهُ بِٱلْمَينِ ﴿ وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا مِنْهُ بِٱلْمَينِ ﴿ قُو تُمَّ لَقَطَعُنَا مِنْهُ الْمُعَضَى ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ لَا لَمَعْنَا مِنْهُ بِٱلْمَينِ ﴿ فَ ثُمَّ لَقَطَعُنَا مِنْهُ الْمُعَنِينِ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَتَذْكِرَةُ لَلْمُتَقِينَ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَتَذْكِرَةُ لَلْمُتَقِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنصُم مُّكَذِينَ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَيْكُولِ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَيْنَ ﴿ وَإِنّا لَنَعْلَمُ أَنّ مِنصُم مُّكَذِّينَ ﴿ وَإِنّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنصُم مُّكَذِّينَ ﴾ وَإِنّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنصُم مُّكَذِّينَ ﴾ وَإِنّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنصُم مُّكَذِّينَ ﴾ فَالْمُ وَإِنّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنصُم مُّكَذِينَ ﴿ وَاللّهُ وَلَيْمِ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ الْمُعْلَمُ أَنَ مِنصُلُمُ وَاللّهُ وَلَا الْمُعْلِمِ وَإِنّا لَلْعَلَمُ اللّهُ وَلَيْكُولُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

## ﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ بتشدید الذال.

## سُورَة المعارج

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَأَلُ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعٍ ۞ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ وَافِعُ ۞ مِّنَ ٱللَّهِ ذِي اللَّهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ الْمُعَارِجِ ۞ تَعْرُجُ ٱلْمَلَنبِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ هَمْ اللَّهُ عَالَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۞ فَٱصْبِرُ صَبْرًا جَمِيلًا ۞ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ و بَعِيدَا ۞ وَنَرَلهُ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهْل ۞ وَتَكُونُ السَّمَآءُ كَٱلْمُهْل ۞ وَتَكُونُ

ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ۞ وَلَا يَسْئُلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۞

#### سورة المعارج

گ﴿ سَالَ ﴾ بالإبدال.

(۱) ﴿ يَوُمَيِذِ ﴾ بفتح الميم.

الله ﴿ نَزَّاعَةُ ﴾ بتنوين ضم.

يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِيِذِ بِبَنِيهِ ا وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ اللهِ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُؤْوِيهِ اللهِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ۞ كَلَّآ ۗ إِنَّهَا لَظَىٰ ۞ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ۞ تَدْعُواْ مَنُ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۞ وَجَمَعَ فَأُوْعَىٰ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعَا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ١ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ١ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمُولِهِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ ۞ لِّلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ۞ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّين ۞ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنُ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشُفِقُونَ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزُوَاجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمُ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ١ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَنَاتِهِمُ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَادَتِهِمْ قَآبِمُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أَوْلَتِهِكَ فِي جَنَّتِ مُّكْرَمُونَ ١ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ١ عَن ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ۞ أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ۞ كَلَّآ ۗ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ۞

ر بِشَهَادَتِهِمُو ﴾ بحذف الألف الثانية. فَلا أُقْسِمُ بِرَبِ ٱلْمَشَارِقِ وَٱلْمَعَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَن لَنَبَدِلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ فَيُرَا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴿ خَاشِعَةً اللَّا عَلَىٰ اللَّهُمْ وَلَكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كُولُونَ اللَّهُ مَا لَذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ نَصْبِ ﴾ بفتح النون وإسكان الصاد.

سورة نوح

﴿ أَنُ ٱعۡبُدُواْ ﴾ بضم النون وصلاً.

ڻ ﴿ دُعَآءِيَ ﴾ بفتح الياء وصلاً.

﴿ إِنِّي ﴾ بفتح الياء وصلاً.

# سُورَةُ نُوح

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ۞ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ۞ أَنِ ٱعْبُدُواْ اللّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۞ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ اللّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۞ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِنَّ أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۞ فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَآءِي وَ قَالَ رَبِّ إِنِي دَعُوتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۞ فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَآءِي إِلّا فِرَارًا ۞ وَإِنِّي كُلّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَلِيعَهُمْ فِيَ اللّهُ فِرَارًا ۞ وَإِنّى كُلّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ ٱسْتِكْبَارًا ۞ ثُمَّ إِنّى كُلّمَا وَعُوتُ وَاصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ۞ ثُمَّ إِنِي دَعُوتُهُمْ فِهَمْ وَأَصَرُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ۞ ثُمَّ إِنِي تَعْفِرَ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۞ فَقُلْتُ اللّهُ إِنَّهُ مِهَارًا ۞ ثُمَّ إِنِي اللّهُ مُ وَأَسْرَرُتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۞ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ إِنَّهُ وَكُونَ غَفَّارًا ۞ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ إِنَّهُمْ إِنَّهُ الْمَالِولِي اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا مَنْ عَقَارًا ۞ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ إِنَّهُ وَكُانَ غَقَارًا ۞ فَقُلْتُ ٱللّهُ السَتَغْفِرُواْرَبَكُمْ إِنَّهُ وَكَانَ عَقَارًا ۞ فَقَارًا ۞ فَقُلْتُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمْ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الللّ

يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ۞ وَيُمْدِدُكُم بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَرًا ١٠ هَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوَارًا ۞ أَلَمْ تَرَوْاْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتِ طِبَاقًا ١ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجَا ١ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللهُ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجَا ١ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١ لِتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ١ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدُهُ مَالُهُ ووَوَلَدُهُ ٓ إِلَّا خَسَارًا ١ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ١ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًا ٣ وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيرًا ۗ وَلَا تَزدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا ضَلَلَا ۞ مِّمَّا خَطِيٓئَتِهِمُ أُغُرِقُواْ فَأُدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا ١ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمُ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرَا كَفَّارَا ١٠٠٠ رَّبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ۗ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ١

﴿ وُدَّا ﴾ بضم الواو.

﴿ بَيْتِي ﴾ بإسكان الياء.

ملاحظة: آية ۞﴿ وَلَا سُوَاعًا ﴾۞﴿ أَضَلُّواْ كَثِيرًا ﴾۞﴿ فَأَدْخِلُواْ نَارًا ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

ملاحظة: آية ﷺ وَنُسْرًا ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

سورة الجن

## سُورَةُ الجِنّ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِيَ إِلَى ٱلرُّشُدِ فَعَامَنَّا بِهِۦ ۗ وَلَن نُّشُركَ بِرَبِّنَآ أَحَدَا ٢ وَأَنَّهُ و تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا ا وَأَنَّهُ و كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ٥ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقَا ۞ وَأَنَّهُمۡ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمۡ أَن لَّن يَبۡعَثَ ٱللَّهُ أَحَدَا ۞ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبَا ۞ وَأُنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدُ لَهُو شِهَابًا رَّصَدَا ۞ وَأَنَّا لَا نَدُرِيَ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَا ١٠ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ ُ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدَا ۞ <del>وَأُنَّا</del> ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعُجزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ و هَرَبًا ١ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَيِّ ءَامَنَّا بِهِۦ ۖ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبّهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقَا ١

ر وَإِنَّهُو ﴾ كله. بكسر الهمزة. ( وَإِنَّا ﴾ كله. بكسر الهمزة.

﴿ وَإِنَّهُمُو ﴾ بكسر الهمزة.

#### الحرف الوختلف

١٠٠١ ﴿ وَإِنَّا ﴾

بكسر الهمزة.

الله ﴿ وَأَن - لَّو ﴾

فصلها رسُماً لما في المُصحف المدني.

﴿ نَسُلُكُهُ ﴾

بالنون بدل الياء.

﴿ وَإِنَّهُ وَ ﴾

بكسر الهمزة.

۞﴿ قَالَ ﴾

بفتح القاف وبعدها ألف وفتح اللام.

> ﴿ رَبِّيَ ﴾ بفتح الياء.

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَسِطُونَ مُ فَمَن أَسْلَمَ فَأُوْلَيِكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدَا ١ وَأُمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّآءً غَدَقًا ١ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكُر رَبّهِ عَسُلُكُهُ عَذَابًا صَعَدَا ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدَا ۞ وَأَنَّهُ و لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ۞ قُلَ إِنَّمَآ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشۡرِكُ بِهِ ٓ أَحَدًا ۞ قُلۡ إِنِّي لَآ أَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرَّا وَلَا رَشَدَا ا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَني مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ ـ مُلْتَحَدًا اللَّهِ عَلَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَرِسَلَتِهِ عَمِن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَإِنَّ لَهُ و نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ١ حَتَّىٰ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدَا ۞ قُلْ إِنْ أَدْرِيّ أُقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ ورَبِّي أَمَدًا ۞ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ٓ أَحَدًا ۞ إِلَّا مَن ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ و يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ رَصَدَا ١ لَّيْعُلَمَ أَن قَدُ أَبْلَغُواْ

رِسَلَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ١

#### سُورَة المزّمّل

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۞ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِّصْفَهُ وٓ أُو ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلَا ثَقِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئَا وَأَقُومُ قِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۞ وَٱذْكُر ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۞ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذُهُ وَكِيلًا ۞ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۞ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِى ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ۞ إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالًا وَجَحِيمًا ١ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ١ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ١ إِنَّاۤ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذَنَهُ أَخُذَا وَبِيلًا ١ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْولْدَانَ شِيبًا ١ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِهِ عَلَى وَعُدُهُ و مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ هَاذِهِ عَذَكِرَةٌ ۗ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبّهِ عَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### سورة الوزول

📆 ﴿ أَوُ ٱنقُصُ ﴾ بضم الواو.

#### الحرف الوختلف

## ﴾ ﴿ وَنِصْفِهِ ء وَثُلُثِهِ ء ﴾

بكسر الفاء والثاء، والهاء فيها.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثِي ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْتَهُ وَطَآيِفَةُ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ قَاللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَن قَصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقُرَءُواْ مَا تَيَسَّرَمِنَ ٱلْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن قَن تُحُصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقُرَءُواْ مَا تَيَسَرَمِنَ ٱلْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن شَيكُونُ مِنكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضُلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَمَا تُقَدِّمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا وَمَا تُقَدِّمُواْ اللَّهُ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَالْمَتَغُفِرُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

## سُورَة المدثر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا ٱلْمُدَّقِّرُ ۞ قُمْ فَأُنْذِرُ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ۞ وَالرَّبِكَ فَاصْبِرُ ۞ فَإِذَا وَالرَّبِكَ فَاصْبِرُ ۞ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ۞ فَذَالِكَ يَوْمَبِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۞ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ۞ فَذَالِكَ يَوْمَبِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۞ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۞ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۞ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالَا غَيْرُ يَسِيرٍ ۞ وَبَنِينَ شُهُودًا ۞ وَمَهَّدتُ لَهُ وَتَمْهِيدًا ۞ فَجَعَلْتُ لَهُ مَالَا مَمْدُودًا ۞ وَبَنِينَ شُهُودًا ۞ وَمَهَّدتُ لَهُ وَتَمْهِيدًا ۞ شَمْدُودًا ۞ فَودًا ۞ أَرْبِيدَ ۞ كَانَ لِآبِيتِنَا عَنِيدًا ۞ سَأُرْهِقُهُ و صَعُودًا ۞ أَنْ أَرْبِيدَ ۞ كَانَ لِآبِيتِنَا عَنِيدًا ۞ سَأُرْهِقُهُ و صَعُودًا ۞

#### سورة المدثر

۞﴿ وَٱلرِّجْزَ ﴾ بكسر الراء. إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۞ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ا ثُمَّ نَظَرَ اللهُ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ اللهُ ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسْتَكْبَرَ اللهُ فَقَالَ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ۞ إِنْ هَاذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَر ۞ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ ۞ لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ ۞ لَوَّاحَةُ لِّلْبَشَر ١ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ١ وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَنْمِكَةً ﴿ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتُنَةَ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيُقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَيَزُدَادَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓاْ إِيمَانَا وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ اللَّهِ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ اللَّهِ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ اللَّهِ وَٱلصُّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ ۞ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَر ۞ نَذِيرًا لِّلْبَشَر ۞ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۞ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَةً ۞ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَمِينِ ۞ فِي جَنَّتِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ عَن ٱلْمُجْرِمِينَ ١٩ مَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ ١٠ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآبِضِينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآبِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ حَتَّىٰٓ أَتَلنَا ٱلۡيَقِينُ ۞

#### الحرف الوختلف

۞﴿ مُّسْتَنفَرَةٌ ﴾ بفتح الفاء.

٥ ﴿ تَذْكُرُونَ ﴾ بالتاء بدل الياء.

### سورة القيامة

ا أَيَحْسِبُ بكسر السين.

> ٧ بَرَقَ ﴾ بفتح الراء.

فَمَا تَنفَعُهُم شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ۞ فَمَا لَهُمْ عَن ٱلتَّذُكِرَةِ مُعُرضِينَ ۞ كَأَنَّهُمُ حُمُرٌ مُّسۡتَنفِرَةٌ ۞ فَرَّتُ مِن قَسُورَةٍ ۞ بَلُ يُريدُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفَا مُّنَشَّرَةَ ۞ كَلَّا ۗ بَل لَّا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةَ ۞ كَلَّا إِنَّهُ و تَذْكِرَةُ ۞ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ و وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ ٱلتَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ٥

### سورة القيامة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَا أَقُسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ۞ وَلَا أَقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ۞ أَيُحُسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَّن خَّجُمَعَ عِظَامَهُ و اللَّهِ عَلَى قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّى بَنَانَهُ و ۞ بَلْ يُريدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ و ۞ يَسْئُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ ۞ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ۞ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ٥ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ٥ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَبِدٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُّ ۞ كَلَّا لَا وَزَرَ ۞ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ ا يُنَبَّؤُا ٱلْإِنسَانُ يَوْمَبِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأُخَّرَ ا بَل ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عَصِيرَةٌ ١ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ و الله تُحَرَّكُ بِهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ و اللَّهُ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ و اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا جَمْعَهُ و وَقُرْءَانَهُ و فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَأُتَّبِعُ قُرْءَانَهُ و اللهُ وَأَمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ و اللهُ وَاللهُ عَلَيْنَا بَيَانَهُ و

577

كُلّا بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَة ۞ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ۞ وُجُوهُ يَوْمَبِذٍ بَاسِرَةٌ ۞ تَظُنُّ أَن نَاضِرَةٌ ۞ إِلَى رَبِهَا نَاظِرَةٌ ۞ وَوُجُوهُ يَوْمَبِذٍ بَاسِرَةٌ ۞ تَظُنُّ أَن الْفِرَاقِ ۞ وَقِيلَ مَن رَاقِ ۞ وُظَنَّ أَنَه ٱلْفِرَاقُ ۞ وَالْتَقَتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۞ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ وَظَنَّ أَنَه ٱلْفِرَاقُ ۞ وَالْتَقَتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۞ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ وَظَنَّ أَنَه ٱلْفِرَاقُ ۞ وَالْتَقَتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۞ إِلَى كَذَب وَتَولَّى ۞ ثُمَّ الْمَسَاقُ ۞ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ۞ وَلَا صَلَّى ۞ وَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ۞ وَلَا صَلَّى ۞ وَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ۞ وَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ۞ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ۞ ثُمَّ أُولَى لَكَ فَأُولَى ۞ ثُمَّ الْمَوْلَى ۞ ثُمَّ الْمَوْلَى ۞ ثُمَّ اللَّهُ مِن مَّنِي وَسَلَى ۞ أَلَهُ مِن مَا فَي اللَّهُ مِن مَا اللَّهُ عَلَى هَا مَنْ اللَّهُ وَمَيْنِ هُمُ مَا لَا تَعْمَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ كُو فُكَلَقَ فَصَوَى ۞ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ كُمْ وَٱلْأُنثَى ۞ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِدٍ عَلَى أَن يُعْرَفِ مَا مَن عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَى ۞ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلرَّوْجَيْنِ وَالْأَنْفَى ۞ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِدٍ عَلَى أَن يُخْتِى ٱلْمُوتَى ۞ اللَّالَةُ مَن مَالَعُونَ اللَّهُ وَلَى أَلَى اللَّهُ مِن مَالَقَ اللَّهُ وَلَى اللَّا كُرَ وَٱلْأُنْفَى ۞ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِدٍ عَلَى أَن يُعْتِى الْمَوْقَى ۞ الْمَوْقَى اللَّهُ عَلَى مَا الْمَوْقَى ۞ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَوْقَى ۞ اللَّهُ عَلَى مَالَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَوْقَى الْمَوْقَى الْمَالِكَ بِقَدِدٍ عَلَى أَلَى الْمَوْقَى الْمَوْقَى الْمَوْلَى الْمَوْقَى الْمُولِكَ عَلَى مِنْهُ الْمَوْقَى الْمَوْقَى الْمُولَى اللَّهُ عَلَى مَا الْمُولَى الْمَالِكُولُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ الْمَعْلَى الْمُؤْلِقُ ا

# سُورة الإنسان

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

هَلُ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينُ مِّنَ ٱلدَّهُرِ لَمْ يَكُن شَيْئَا مَّذُكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن تُطْفَةٍ أَمُشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ إِنَّا أَمُرَارَ وَالْعَيرًا ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ إِنَّا أَعُتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَسِلا وَأَعُلَلًا وَسَعِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞

﴿ مَن-رَّاقِ ﴾ بإدغام بلا سكت.

آ ﴿ أَيَحْسِبُ ﴾ بكسر السين. ﴿ تُمْنَىٰ ﴾ بالتاء بدل الياء.

> سور*ة* الإنسان

شكسلًا ﴾ وصلاً بتنوين اللام بالفتح مع الإدغام.

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ١ يُوفُونَ بِٱلنَّذُر وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ و مُسْتَطِيرًا ١٠ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا ۞ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُريدُمِنكُمْ جَزَآءَ وَلَا شُكُورًا ١ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ١ فَوَقَاهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ا وَجَزَلهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ا مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأُرَآبِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ١ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ طِلَالُهَا وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا تَذُلِيلًا ١ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بَِّانِيَةِ مِّن فِضَّةِ وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيراْ ١ قَوَارِيراْ مِن فِضَّةِ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ١ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ١ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ١٥٥ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ ولْدَنُ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤُلُوًا مَّنثُورًا ۞ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ٥ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۗ وَحُلُّوٓا اللَّهِ مُلكًا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابَا طَهُورًا ۞ إِنَّ هَنذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءَ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشُكُورًا ١ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزيلًا ١ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبُّكَ وَلَا تُطِعُ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ۞ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةَ وَأُصِيلًا ۞

٥ ﴿ قَوَارِيرًا ﴾

وصلاً بتنوين مع الإخفاء والوقف بالألف.

قواريرًا ﴾
 وصلاً بالتنوين مع الإدغام.

ر عَالِيْهِمُو ﴾ بسكون الياء مع كسر الهاء. وَمِنَ ٱلنَّيْلِ فَٱسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۞ إِنَّ هَنَوُلَآءِ يُجِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا ۞ نَّحُنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدُنَآ أَسْرَهُمْ ۗ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ۞ إِنَّ هَنَاهُمْ هَنْدِهِ عَنْدَكِرَةٌ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ۞ وَمَا تَشَآءُونَ هَنْ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ عَلَى اللّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ يُدُخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ عَ وَٱلظّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ يُدُخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ عَ وَٱلظّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞

# سُورة المرسلات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفًا ۞ فَٱلْعَصِفَاتِ عَصْفًا ۞ وَٱلنَّاشِرَاتِ

نَشُرًا ۞ فَٱلْفَارِقَاتِ فَرْقًا ۞ فَٱلْمُلْقِيَاتِ ذِكُرًا ۞ عُذُرًا

أَوْ نُذُرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ۞ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتْ ۞

وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرجَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتُ ۞ وَإِذَا

ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتُ ۞ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتُ ۞ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ۞

وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ﴿ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِلَّمُكَذِّبِينَ ۞

أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ ثُمَّ نُتُبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ۞

كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞

#### سورة الورسلات

ر نُذُرًا ﴾ بضم الذال.

أَلَمْ نَخْلُقتُم مِّن مَّآءِ مَّهِينِ ۞ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينِ ۞ إِلَىٰ قَدَرِ مَّعْلُومِ ۞ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَدِرُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ أَلَمْ نَجُعَلِ ٱلأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَحْيَآءَ وَأَمُوتَا ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَلِمِخَاتٍ وَأُسْقَيْنَاكُم مَّآءَ فُرَاتَا ١ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَى مَا كُنتُم بِهِ - تُكَذِّبُونَ ۞ ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ ۞ لَّا ظَلِيلِ وَلَا يُغُني مِنَ ٱللَّهَبِ اللَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَٱلْقَصْرِ اللَّهَا كَأَنَّهُ وَجِمَلَتُ صُفْرٌ ا وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِللَّمُكَذِّبِينَ ﴿ هَنذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ مَا لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ هَلْذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلَ اللَّهِ مَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ١ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ٥ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَل وَعُيُونِ ١ وَفَوَ كِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓ اللَّهِ عِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَيُلُ يَوْمَبِذٍ لِّلُمُكَذِّبِينَ ۞ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجُرمُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ۞

وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِللَّمُكَذِّبِينَ ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ و يُؤْمِنُونَ ۞

ا فَقَدَّرُنَا ﴾ بتشدید الدال.

رَّ ﴿ جِمَالَتُ ﴾ بألفٍ بعد اللام على الجمع.

# سُورة النبأ

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ۞ عَن ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ٱلَّذِي هُمُ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ٣ كُلًّا سَيَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كُلًّا سَيَعْلَمُونَ ۞ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَدًا ۞ وَٱلْجِبَالَ أُوْتَادًا ۞ وَخَلَقُنَكُمْ أَزُوَاجًا ۞ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ا وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴿ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا اللهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءَ ثَجَّاجَا ۞ لِّنُخْرِجَ بِهِۦ حَبَّا وَنَبَاتَا ۞ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ۞ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۞ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُوَاجَا ١ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ أَبُوبَا ١ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ١ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا ١ لِلطَّاغِينَ مَعَابًا ۞ لَّبثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ۞ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرُدَا وَلَا شَرَابًا ۞ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۞ جَزَآءَ وفَاقًا ۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ بِاَيْتِنَا كِذَّابَا ۞ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ كِتَبَا ۞ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزيدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا ۞

### سورة النبأ

### وَلَيْ ﴿ وَفُتِّحَتِ ﴾ بتشدید التاء.

# ﴿ وَغَسَاقًا ﴾ بتخفيف السبن.

#### الحرف الوختلف

ويم الجوع

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ حَدَآبِقَ وَأَعْنَبَا ﴿ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابَا ﴿ وَكَالِمَ اللَّهُ وَكَالًا ﴿ وَكَالًا ﴿ وَكَالًا ﴿ وَكَالَمُ اللَّهُ مَن رَبِّكَ عَظَاءً حِسَابًا ﴿ رَبِّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَا إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ الرُّوحُ وَالْمَلَا إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ وَاللَّهُ الْمَرْءُ الْحَقُ اللَّهُ فَمَن شَآءَ التَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ وَيَقُولُ الْمَوْمُ الْحُقُ اللَّهُ وَيَقُولُ الْمَاوَلُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَن شَآءَ التَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَا اللَّهُ وَيَقُولُ الْمَاوُلُ الْمَاوُلُ اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَيَقُولُ الْمَاوَلُ الْمَالُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِى كُنتُ تُرَبّا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِى كُنتُ تُرَبّا ﴿ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِى كُنتُ الْمَاتُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِى كُنتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

# سُورة النازعات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّذِعَتِ غَرْقًا ۞ وَٱلنَّشِطَتِ نَشُطًا ۞ وَٱلسَّبِحَتِ سَبْحَا ۞ فَٱلسَّبِعَتِ سَبْحَا ۞ فَٱلسَّبِقَتِ سَبْقًا ۞ فَٱلْمُدَبِّرَتِ أَمْرًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ۞ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبُ يَوْمَبِذِ وَاجِفَةٌ ۞ أَبْصَارُهَا خَنشِعَةٌ ۞ يَقُولُونَ أَعِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ۞ أَعِذَا كُنَّا عَظَمًا نَّخِرَةً ۞ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۞ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ ۞ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ۞ هَلُ أَتَىكَ حَدِيثُ مُوسَى ۞ وَحِدَةٌ ۞ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ۞ هَلُ أَتَىكَ حَدِيثُ مُوسَى ۞

### ﴿ رَّبُّ ﴾

### ﴿ ٱلرَّحْمَانُ ﴾

بضم الباء. ويكون الوقف على ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ والبدء بـ ﴿ ٱلرَّحْمَانُ ﴾

#### سورة النازعات

الْوَيْ الْمُوالِّ الْمُوالِّ الْمُوالِّ الْمُوالِّ

بالتسهيل مع الإدخال.

المر إذًا ﴾

بهمزة واحدة على الإخبار.

﴿ طُوَىٰ ﴾ بدون تنوین. ﴿ تَزَّكَٰۤ ﴾

بتشديد الزاي.

﴿ عَالْنَتُمُو ﴾ بالتسهيل مع الإدخال.

إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى ۞ ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَىٰ ۞ فَقُلُ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ ۞ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۞ فَقُلُ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ ۞ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۞ ثُمَّ فَتَخْشَىٰ ۞ فَأَرَنُهُ ٱلْأَيْةَ ٱلْكُبُرَىٰ ۞ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۞ ثُمَّ أَلْأَعْلَىٰ أَذَبَرَ يَسْعَىٰ ۞ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۞ فَقَالَ أَناْ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ أَذُبَرَ يَسْعَىٰ ۞ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۞ فَقَالَ أَناْ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ أَذُبَرَ يَسْعَىٰ ۞ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۞ فَقَالَ أَناْ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ فَأَنتُم أَلُلاْ خِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لِينَ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لِيمَا أَمْ السَّمَآءُ ۚ بَنَاهَا ۞ رَفَعَ لِيمَا هَا مُ السَّمَآءُ ۚ بَنَاهَا ۞ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّنَهَا ۞ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَلَهَا ۞

وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَلَهَا ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَلَهَا ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَلَهَا ﴿ أَخُرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَلَهَا ﴿ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلَهَا ۞ مَتَاعَا لَّكُمْ وَلِأَنْعَلِمِكُمْ ۞ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ۞ وَبُرِّزَتِ ٱلْطَآمَةُ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ۞ وَبُرِّزَتِ ٱلْجُحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ۞ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ۞ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا

﴿ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ٢

وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۞ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأُوىٰ ۞ وَنَهَى ٱلْمَأُونِ ۞ وَمَا مَا الْمَأْوَىٰ ۞ وَمَا مَا اللّهُ وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ۞ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَلْهَآ ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَلَهَآ ۞ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلْهَا ۞ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلْهَا ۞

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا ۚ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَلْهَا ١

### سُورة عبس

ملاحظة: آية ۞﴿ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

#### سورة عبس

# ١

۞﴿ تَصَّدَّىٰ ﴾

بضم العين وتشديد الصاد.

﴿ وَهُوَ ﴾ ياسكان الهاء.

ش ﴿ شَا أَنشَرَهُ و ﴾ الما المهزة الأولى. في المادة الأولى. في المادة الأولى. في المادة الأولى.

بكسر الهمزة.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّنَ ۞ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ و يَزَّكَّىٰ ۞ أَوْ يَذَكِّنَ ۞ أَمَّا مَن ٱسْتَغْنَىٰ ۞ فَأَنتَ لَهُ و

تَصَدَّىٰ ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ۞ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۞

وَهُوَ يَخُشَىٰ ۞ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۞ كَلَّاۤ إِنَّهَا تَذَكِرَةٌ ۞ فَمَن

شَآءَ ذَكَرَهُ و شَ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَعُ مَ مُطَهَّرَةٍ إِنَّا

بِأَيْدِى سَفَرَةِ ۞ كِرَامِ بَرَرَةِ ۞ قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَآ أَكُفَرَهُ ۞

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ و ۞ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ و فَقَدَّرَهُ و ۞ ثُمَّ

ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُو ۞ ثُمَّ أَمَاتَهُو فَأَقُبَرَهُو ۞ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُو ۞

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أُمَرَهُ و ﴿ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۗ ۞ أَنَّا

صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبَّا ۞ ثُمَّ شَقَقُنَا ٱلْأَرْضَ شَقَّا ۞ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا

حَبًّا ۞ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۞ وَزَيْتُونَاوَنَخُلًا ۞ وَحَدَآبِقَ غُلْبًا ۞

وَفَكِهَةً وَأَبَّا ۞ مَّتَعَا لَّكُمْ وَلِأَنْعَمِكُمْ ۞ فَإِذَا جَآءَتِ

ٱلصَّآخَةُ اللَّهِ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ اللَّهِ وَأُمِّهِ وَأُبِيهِ اللَّهِ

وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اللَّهِ الْكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ يَوْمَبِذِ شَأْنُ يُغْنِيهِ اللَّهِ

وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ مُّسْفِرَةٌ ۞ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوْمَبِذٍ

عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۞ أُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ إِلَى طَعَامِهِۦٓ ﴾ لا يعده المدني الأول، فهي غير معدودة لقالون.

#### سورة التكوير

### سُورة التكوير

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ ٥ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ ٥ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ ٥ وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُبِلَتُ ۞ بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتُ ۞ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِظَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْحِنَّةُ أَزْلِفَتُ ۞ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ ۞ فَلَا ٓ أُقُسِمُ بِٱلْخُنَّسِ ١ أَلْجُوَارِ ٱلْكُنَّسِ ١ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ١ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۞ إِنَّهُ ولَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ۞ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ۞ مُّطَاعِ ثَمَّ أُمِينِ ۞ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ٣ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأَفُقِ ٱلْمُبِينِ ٣ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ ٥ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطُن رَّجِيمِ ٥ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۞ إِنْ هُوَإِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَلَمِينَ ۞ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۞ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞

# سُورة الإنفطار

ملاحظة: آية ﷺ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴾ لا يعده المدني الأول عن شيبة، فهي غير معدودة لقالون.

#### سورة الإنفطار

### ٧ ﴿ فَعَدَّلَكَ ﴾ بتشديد الدال.

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَظرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْكُوَاكِبُ ٱنتَثَرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتُ ﴾ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتُ ۞ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ وَأَخَّرَتُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ اللَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلَكَ ۞ فِيَ أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ

رَكَّبَكَ ۞ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّين ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ

لَحَافِظِينَ ١٠ كِرَامًا كَتِبِينَ ١٠ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١٥

إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ ١

سورة الوطففين يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّين ۞ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآبِبِينَ ۞ وَمَآ

أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ ثُمَّ مَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ يَوْمَ

لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِّنَفْسِ شَيْئاً وَٱلْأَمْرُ يَوْمَبِذِ لِّلَّهِ ١

### سئورة المطففين

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَيْلُ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُون ۞

وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۞ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَنَهِكَ أَنَّهُم

مَّبْعُوثُونَ ۞ لِيَوْمِ عَظِيمِ ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ ۞ وَمَاۤ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينُ ٥ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ٥ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمِ ﴿ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ كَلَّا ۖ بَلِّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ كُلَّاۤ إِنَّهُمۡ عَن رَّبِّهِمۡ يَوْمَبِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ١ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ ١ ثُمَّ يُقَالُ هَلَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بهِ عَتُكَذِّبُونَ ۞ كَلَّآ إِنَّ كِتَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفي عِلِّيّينَ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ ۞ كِتَبُّ مَّرْقُومٌ ۞ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ا إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ تَعْرفُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ وَأَلْمُ وَاللَّا اللَّهُ وَأَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَل فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ هَّخُتُومٍ ١ خِتَامُهُ ومِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ ١ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ۞ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ا وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوٓا اللَّهِمُ اللَّهُ وَالْوَا إِنَّ هَلَؤُلآءِ لَضَآلُّونَ ١٠ وَمَآ أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَلفِظِينَ ١٠

﴿ بَل رَّانَ ﴾ بالإدغام بلا سكت.

(آ) ﴿ فَكِهِينَ ﴾ بألف بعد الفاء. فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ هَلُ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ يَنْظُرُونَ ﴿ هَلُ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾

# سُورة الإنشقاق

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ۞ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۞ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتُ ﴾ وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ۞ وَأَذِنَتُ لِرَبَّهَا وَحُقَّتُ ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ ۞ فَأُمَّا مَنُ أُوتِيَ كِتَابَهُ و بِيَمِينِهِ ع ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَسْرُورًا ۞ وَأُمَّا مَنْ أُوتَى كِتَكبَهُ و وَرَآءَ ظَهْرهِ ٥٠ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا ١٥ وَيَصْلِي سَعِيرًا ۞ إِنَّهُو كَانَ فِي أَهْلِهِ عَمْسُرُورًا ۞ إِنَّهُو ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ١ بَلَيْ ۚ إِنَّ رَبَّهُ و كَانَ بِهِ عَبِصِيرًا ١ فَلَآ أَقُسِمُ بِٱلشَّفَق ا وَالَّيْل وَمَا وَسَقَ ا وَالْقَمَر إِذَا ٱتَّسَقَ ا لَتَرْكُبُنَّ طَبَقًا عَن اللَّهِ وَٱللَّهُ ا طَبَق ١ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسۡجُدُونَ ۩ ۞ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ۞ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا يُوعُونَ ٣ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ١ سورة الانشقاق

الله ﴿ وَيُصَلَّىٰ ﴾ بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام.

سورة البروج

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ٥

# سُورة البروج

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ۞ وَشَاهِدِ وَمَشُهُودٍ ا قُتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأُخْدُودِ ۞ ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ۞ إِذْ هُمْ السَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ۞ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱلَّذِي لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمۡ جَنَّتُ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ١ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ١ إِنَّهُ و هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ اللهُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ اللهُ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ اللهُ فَعَالُ لِمَا اللهُ لَمَا اللهُ وَالْمُ يُريدُ ١ هَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ١ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ١ بَل ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ ۞ وَٱللَّهُ مِن وَرَآبِهِم مُّحِيطٌ ۞ بَلُ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ ۞ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۞

﴿ **وَهُوَ ﴾** بإسكان الهاء.

رَّهُ ﴿ تَحُفُوظُ ﴾ بتنوين الضم "نعتاً للقرآن".

### سُورة الطارق

# بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ ۞ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ

- ا إِن كُلُّ نَفْسِ لَّمًا عَلَيْهَا حَافِظُ اللهِ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ
- ٥ خُلِقَ مِن مَّآءِدَافِقِ ٥ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِبِ ٥
- إِنَّهُ وَ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۞ يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآيِرُ ۞ فَمَا لَهُ و مِن قُوَّةٍ
- وَلَا نَاصِرٍ ١ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ١ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ١ وَاللَّارِضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ
- إِنَّهُ وَ لَقَوْلُ فَصْلُ ۞ وَمَا هُوَ بِٱلْهَزْلِ ۞ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدَا ۞
  - وَأُكِيدُ كَيْدًا ١ فَمَهِّلِ ٱلْكَافِرِينَ أُمْهِلُهُمْ رُوَيْدًا ١

# سُورة الأعلى

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَٱلَّذِى

قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۞ وَٱلَّذِيٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ۞ فَجَعَلَهُ

غُثَآءً أَحْوَىٰ ٥ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ١ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ

إِنَّـهُ و يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۞ وَنُيسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۞

فَذَكِّرُ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ سَيَذَّكُّرُ مَن يَخْشَىٰ ۞

#### سورة الطارق

سورة الأعلى

ملاحظة: آية ۞﴿ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴾ لا يعده المدني الأول، فهي غير معدودة لقالون.

وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ۞ ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۞ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ۞ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ عَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۞ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ۞ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ عَفَصَلَّىٰ ۞ بَلُ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۞ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۞ فَصَلَّىٰ ۞ بَلُ تُغْفِيمَ وَمُوسَىٰ ۞ إِنَّ هَنذَا لَفِي ٱلصُّحْفِ ٱللُّولَىٰ ۞ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ۞ إِنَّ هَنذَا لَفِي ٱلصُّحْفِ ٱللَّهُ وَلَىٰ ۞ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ۞

#### سورة الغاشية

### سُورة الغاشية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

هَلُ أَتَلكَ حَدِيثُ ٱلْغَلْشِيَةِ ۞ وُجُوهُ يُومَيِدٍ خَلْشِعَةُ ۞ تُسْفَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ عَامِلَةُ نَّاصِبَةٌ ۞ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةَ ۞ تُسْفَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةِ ۞ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهُ يَوْمَيِدٍ نَّاعِمَةٌ ۞ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةٌ ۞ فِيها عَيْنُ جَارِيَةُ ۞ فِيها سُرُرٌ مَّرْفُوعَةُ ۞ وَأَكُوابُ مَّوْضُوعَةٌ ۞ وَنَمَارِقُ صَفُوفَةٌ ۞ وَزَرَافِيٌ مَبْثُوثَةٌ ۞ وَأَكُوابُ مَّوْضُوعَةٌ ۞ وَزَرَافِيٌ مَبْثُوثَةٌ ۞ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ مَصْفُوفَةٌ ۞ وَزَرَافِيٌ مَبْثُوثَةٌ ۞ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ دُوعَتْ ۞ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ دُوعِتْ ۞ وَإِلَى ٱللْإِبِلِ كَيْفَ دُوعِتْ ۞ وَإِلَى ٱللْإِبِلِ كَيْفَ دُوعِتْ ۞ وَإِلَى ٱللْإِبِلِ كَيْفَ دُوعِتْ ۞ وَإِلَى ٱللْآرْضِ كَيْفَ دُوعِتْ ۞ وَإِلَى ٱلْجِبِالِ كَيْفَ دُوعِتْ ۞ وَإِلَى ٱللْمَاتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِر ۞ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ فَذَكِرُ كُيْفَ مُصْمَيْطِر ۞ لَيْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِر ۞

الله ( تُسمَعُ ) الله الناء. الناء ( لَا الله الله الناء ال إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ۞ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ

انَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمُ اللَّهُ أَنَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

#### سورة الفجر

### سُورة الفجر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرِ ۞ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَثْرِ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ

٥ هَلْ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ۞ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ

بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ۞ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَدِ

٥ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ۞ وَفِرْعَوْنَ ذِي

ٱلْأُوْتَادِ ۞ ٱلَّذِينَ طَغَوْاْ فِي ٱلْبِلَدِ ۞ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ

ا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ا إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ

ا فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلَلهُ رَبُّهُو فَأَكْرَمَهُو وَنَعَّمَهُو وَنَعَّمَهُو

فَيَقُولُ رَبِّنَ أَكُرَمَنِ ۞ وَأُمَّآ إِذَا مَا ٱبْتَلَنَّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ

فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ٥ كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ١ وَلَا

تَحَنَّضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ١ وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكْلَا

لَّمَّا ۞ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمَّا ۞ كَلَّآ ۗ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ

دَكَّا دَكًّا شَ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا شَ

ا الياء وصلاً.

(ر رِبِّن ﴾ معاً. بفتح الياء.

﴿ أَكْرَمَنِ ۗ ﴾ بالياء وصلاً.

﴿ أَهَانَٰنِ عَ ﴾ بالياء وصلاً.

﴿ تَحُضُّونَ ﴾ بضم الحاء دون ألف.

ملاحظة: آية ۞﴿ وَنَعَّمَهُ و ﴾ وآية ۞﴿ رِزْقَهُ و ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

وَجِاْتَءَ يَوْمَبِذِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَبِذِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَنُ وَأَنَّى لَهُ ٱلدِّكُرَى 
وَجِاْتَءَ يَوْمَبِذِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَبِذِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَنُ وَأَنَّى لَهُ ٱلدِّكْرَى 
يَقُولُ يَلْيَتَنِي قَدَّمْتُ لِجَيَاتِي فَنَوْمَبِذِ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَ أَحَدُ 
وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَ أَحَدُ فَيَا أَيْنَهُ النَّفُسُ ٱلْمُطْمَبِنَّةُ الْوَرْجِعِي إِلَى وَتِكُ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَ أَحَدُ فَي يَا لَيْ فَسُ ٱلْمُطْمَبِنَةُ اللَّهُ الْمَعْمَ اللَّهُ الْمُعْمَدِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللِّ الللْمُل

# سُورة البلد

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لاّ أُقُسِمُ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَأَنتَ حِلُّ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ۞ لَقَدْ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ۞ أَيَحْسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ ۞ أَلَمْ يَوُهُ وَلَمُ لَكُتُ مَالَا لُبَدًا ۞ أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ وَأَحَدُ ۞ أَلَمُ غَوْلُ أَهْلَكُتُ مَالَا لُبَدًا ۞ أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ وَأَحَدُ ۞ أَلَمُ غَوْلُ أَهْلَكُتُ مَالَا لُبَدًا ۞ أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ وَالمَدَيْنَ ۞ وَهَدَيْنَهُ ٱلتَّجْدَيْنِ ۞ فَهَدَيْنَهُ ٱلتَّجْدَيْنِ ۞ فَهَدَيْنَهُ ٱلتَّجْدَيْنِ ۞ وَلِسَانَا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ ٱلتَّجْدَيْنِ ۞ فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةُ ۞ وَمَا أَدُرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ فَكُ رَقَبَةٍ ۞ أَوْ مِسْكِينَا ذَا فَلَا الْعَقْبَةُ ۞ فَقُرْبَةٍ ۞ أَوْ مِسْكِينَا ذَا مَثْرَبَةٍ ۞ ثُواصَوْا بِالصَّبْرِ وَتُوَاصَوْا عَلَى مَنْ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتُوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بَالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بَالْمَرْحَمَةِ ۞ أُولَتَهِ ۞ أَوْلَتَهِكَ أَصُحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بَايَتِنَا الْمَرْحَمَةِ ۞ أُولَتَهِكَ أَصُحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بَايَتِنَا فَا فَرَاتِهِ ۞ أَوْلَتَهِكَ أَنْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بَايَتِنَا فَا مُثْرَبَةٍ ۞ أُولُتَهِ ۞ أُولَتَهِكَ أَصُحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بَايَتِنَا فَا مُمْرَبَةٍ ۞ أُولُتَهِكَ أَنْ مِنَ ٱلْمَعْمَنَةِ ۞ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بَايَتِنَا فَا مَثْرَبَةٍ ۞ أُولُتَهِ ۞ أُولُتَهِكَ أَلَامِكُ أَلَالْمَالَةُ هُ أَلَامُ لَهُ مَا اللْعَلَيْتِنَا فَالْمَالَالَهُ عَلَيْهِ اللْعَلَيْدِينَ كَالَامُ مَا الْفَقَالَةُ هُ إِلَيْتِنَا فَالْعَلَيْمِ اللْعَلَامُ عَلَى الْعَلَيْمِ اللْعَلَامُ اللْعَلَى الْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَامُ الْعَلْمَالَالَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِولَ اللْعَلَامُ اللّٰكِيْمَالِهُ الْمَالَةُ الْمَوْلُولَامِ اللْعَلَيْمِ اللَّهُ اللّٰ اللّٰعَلَيْمِ اللّٰهُ اللّٰوالْعَلَامُ اللّٰمِ اللّٰعَلَى اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمَالَةُ اللّٰمَامُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَالَامُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَالَةُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَامُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمَالَمُ اللّٰمُ اللّٰمَالِمُ اللّٰمِ اللّٰمَالِمُ اللّٰمُ اللّٰمِ ا

سُورة الشمس

سورة البلد

وَ ﴿ أَيَحْسِبُ ﴾ معاً. بكسر السين.

رُّهُ مُّوصَدَةً ﴾ بالإبدال.

ملاحظة: آية ﴿ وَجِاْتَءَ يَوْمَبِذِ بِجَهَنَّمَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون. ملاحظة: آية ۞﴿ فَٱدۡخُلِي فِي عِبَدِي ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

هُمُ أُصْحَابُ ٱلْمَشْئَمَةِ ۞ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ۞

### سورة الشوس

الفاء بدل الواو.

سورة الليل

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلشَّمْسِ وَضُحَنها ۞ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَنها ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّنهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَا عَنْهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَنها ۞ وَلَيْلِ إِذَا يَغْشَنهَا ۞ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَنهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَنها ۞ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنهَا ۞ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُونهَا ۞ قَدُ أَفْلَحَ مَن زَكَّنها ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنها ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِطَغُونها ۞ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَنها ۞ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَنها ۞ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بَنْهُم فَسُونها ۞ وَلَا يَخَافُ عُقْبَنها ۞ بَذَنْبِهِمْ فَسَوَّنها ۞ وَلَا يَخَافُ عُقْبَنها ۞

### سُورة الليل

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّهُ لِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ۞ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۞ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ۞ وَٱلْأُنثَىٰ ۞ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۞ فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِرُهُ ولِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِرُهُ ولِلْعُسْرَىٰ وَٱللَّعُنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِرُهُ ولِلْعُسْرَىٰ ۞ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ وَإِذَا تَرَدَّىٰ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۞ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ وَإِذَا تَرَدَّىٰ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۞ وَإِنَّ لَنَا لَلُهُ وَلَىٰ ۞ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّىٰ ۞

مرحطة: آية ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالونبخلف عنها.

لَا يَصْلَنْهَآ إِلَّا ٱلْأَشْقَى ۞ ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى

- اللَّذِي يُؤْتِي مَالَهُو يَتَزَكَّىٰ ١٥ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُو مِن نِّعُمَةٍ تُجُزَيَّ ١٠ اللَّهُ
  - إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ١ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ١

#### سورة الضحى

### سُورة الضحي

بِشُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

- وَٱلضُّحَىٰ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَلَشُوفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَعَدَىٰ ۞ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَىٰ ۞ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ
  - ٥ وَأُمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرُ ۞ وَأُمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ۞

# سُورة الشرح

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ ٱلَّذِي أَنقَضَ ظَهُرَكَ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ

ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ۞ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ۞

سورة الشرح

#### سورة التين

### سُورة التين

# بِّسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَنذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞ لَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَنَ فِيَ أَحْسَنِ تَقُويهِ ۞ ثُمَّ رَدَدُننَهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ۞ إِلَّا الْإِنسَنَ فِي أَحْسَنِ تَقُويهِ ۞ ثُمَّ رَدَدُننَهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ۞ إِلَّا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞ فَمَا يُحَدِينَ هَا مَنُولِ ۞ فَمَا يُكَذِينَ عَامَنُونِ ۞ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكِمِينَ ۞ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكِمِينَ ۞

### سُورة العلق

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقۡرَأُ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلۡإِنسَانَ مِنۡ عَلَقٍ ۞ ٱقۡرَأُ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكْوَرُمُ ۞ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ۞ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَانَ مَا لَمُ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكْوَرُمُ ۞ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ۞ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَانَ مَا لَمُ يَعۡلَمُ ۞ كَلَّا إِنَّ ٱلۡإِنسَانَ لَيَطۡعَىٰ ۞ أَن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَىٰ ۞ إِنَّ إِلَىٰ وَبِعَلَمُ ۞ كَلَّا إِنَّ ٱلۡإِنسَانَ لَيَطۡعَىٰ ۞ أَن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَىٰ ۞ إِنَّ إِلَىٰ وَبِعَلَمُ وَالْمُعَىٰ ۞ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۞ أَرَءَيْتَ إِن كَذَب رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰ ۞ أَرَءَيْتَ إِن كَذَب إِللَّهُ يَرَىٰ ۞ كَلَّا لَينِ لَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهُ يَرَىٰ ۞ كَلَّا لَينِ لَّمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهُ يَرَىٰ ۞ كَلَّا لَينِ لَّمْ يَعْلَم لِأَنَّ ٱللّهُ يَرَىٰ ۞ كَلَّا لَينِ لَمْ يَعْلَم لِأَنَّ ٱللّهُ يَرَىٰ ۞ كَلَّا لَينِ لَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللّهُ يَرَىٰ ۞ كَلَّا لَينِ لَمْ يَعْلَم لِكُنْ ٱللّهُ عَلَىٰ وَالْمَعْدُ ۞ فَلْيَدُ عُ نَادِيَهُ وَ السَجُدُ وَٱفْتَرَب ۩ ۞ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ كَانَانِيَةٌ ۞ كَلّا لَا تُطِعْهُ وَٱسۡجُدُ وَٱفْتَرِب ۩ ۞ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ لَا تُطِعْهُ وَٱسۡجُدُ وَٱفْتَرِب ۩ ۞

# سورة العلق

﴿ أَرَ•يْتَ ﴾ كله. بالتسهيل الهمزة.

مرحظة: آية ۞﴿ لَيِن لَّمُ يَنتَهِ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

### سئورة القدر

# بِّسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَنْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ ۞ تَنَزَّلُ ٱلْمَكَيِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَمُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجُرِ ۞

### سُورة البينة

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ ٱلنَّدِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِينَ حَتَىٰ تَأْدِينَ أَلْبَيِنَةُ ۞ رَسُولُ مِّنَ ٱللَّهِ يَتْلُواْ صُحُفَا مُنفَكِينَ حَتَىٰ تَأْدِينَ أُلْبَيِنَةُ ۞ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مُطَهَّرَةً ۞ فِيهَا كُتُبُ قَيِّمَةُ ۞ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَخُلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ حُنفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَذَالِكَ فَخُلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ حُنفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَذَالِكَ فَخُلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ حُنفَآءَ وَيُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَذَالِكَ فَعُلُوا وَنَ ٱلْفَيْرِينَةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ فِيهَا ۚ أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَا مِنَ أَهْلِ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَا مَا مُنَا أَوْلَلَهِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَذِينَ عَلَادِينَ فِيهَا ۚ أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَذِينَ عَلَوْ الْمَالِحَتِ أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَذِينَ عَلَادِينَ فِيهَا ۚ أُولَلَهِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلْذِينَ عَمِلُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُولَلَهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞

#### سورة القدر

سورة البينة

البَرِيَّةِ ﴾ معاً. بالياء ثم همزة ومدها مد متصل.

جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبُدَا لَا نَهُرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا لَا يَضَ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿ فَي فِيهَآ أَبَدَا لَا يَضَ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿ فَ فِيهَآ أَبَدَا لَا يَضَ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿ فَا لَا يَعْدُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿ فَا لَهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿ فَا لَهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ

# سُورة الزلزلة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثُقَالَهَا ۞ وَقَالَ اللَّهِ الْأَرْضُ أَثُقَالَهَا ۞ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَبِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا

٥ يَوْمَبِذِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَلَهُمْ ٥ فَمَن يَعْمَلُ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُو ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُو ۞

# سُورة العاديات

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَدِيَتِ ضَبْحًا ١ فَٱلْمُورِيَتِ قَدْحًا ١ فَٱلْمُغِيرَاتِ، جُمَّا ١

فَأَثَرُنَ بِهِۦ نَقْعَا ۞ فَوَسَطْنَ بِهِۦ جَمْعًا ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِۦ

لَكُنُودٌ ١ وَإِنَّهُ وَعَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ١ وَإِنَّهُ وَلِئَّهُ وَلِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدُ

٥ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ١

سورة الزلزلة

سورة العاديات

لا خلاف فيما

وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَبِذِ لَّخَبِيرُ ۞

#### سورة القارعة

# سُورة القارعة

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْقَارِعَةُ ۞ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَآ أَدُرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَوْمَ يَوْمَ يَكُونُ ٱلْجَبَالُ يَكُونُ ٱلْجَبَالُ يَكُونُ ٱلْجَبَالُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ۞ فَأُمَّا مَن ثَقْلَتُ مَوَزِينُهُ و ۞ فَهُوَ فِي

عِيشَةِ رَّاضِيَةِ ۞ وَأُمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوْزِينُهُ و ۞ فَأُمُّهُ و هَاوِيَةُ

ا وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهُ اللهِ نَارُ حَامِيَةُ اللهِ

### ﴿ فَهُوَ ﴾ بإسكان الهاء.

سورة التكاثر

لا خلاف فيما

### سُورة التكاثر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَقِينِ ۞ لَتَرَوُنَ ٱلجُحِيمَ ۞ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْمَقِينِ ۞ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَن ٱلتَّعِيمِ ۞ عَيْنَ ٱلْمَقِينِ ۞ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَن ٱلتَّعِيمِ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

### سورة العصر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَـفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَواْ بِٱلْحَقِ وَتَوَاصَواْ بِٱلصَّبْرِ ١

### سُورة الهمزة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۞ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۞ كَلُّ لَيْنَبَذَنَّ فِي ٱلْحُطَمَةِ ۞ وَمَآ أَخُلَمَهُ ۞ كَلًا لَيْنَبَذَنَّ فِي ٱلْحُطَمَةِ ۞ وَمَآ أَذُرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ۞ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ۞ ٱلَّتِي تَطَلِعُ أَذْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ۞ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ۞ ٱلَّتِي تَطَلِعُ

عَلَى ٱلْأَفْئِدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤُصَدَةٌ ۞ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۞

# سُورة الفيل

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمُ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ۞ أَلَمُ يَجُعَلُ كَيْدَهُمُ فِي تَضْلِيلٍ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم بِجِجَارَةٍ مِّن سِجِيل ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولٍ ۞

سورة العصر

لا خلاف فيما

سورة الموزة

گُر يَحْسِبُ ﴾ بكسر السين بكسر السين أُر مُّوصَدَةً ﴾ بالإبدال.

سورة الفيل

#### الحرف المختلف

ويم الجوع

### سورة قريش

# سُورة قريش

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ ۞ إِعَلَفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ

الله عَلَيْعُبُدُواْ رَبَّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ ﴿ ٱلَّذِيَّ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ

وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ١

# سُورة الماعون

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۞ فَذَالِكَ ٱلَّذِى

يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞

فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

٥ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ٥ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ٧

# سُورة الكوثر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرُ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ۞

سورة الماعون

﴿ أَرَ•يْتَ ﴾ التسهيل الهمزة الثانية.

سورة الكوثر

ملاحظة: آية ۞ ﴿ مِّن جُوعٍ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

ملاحظة: آية ۞﴿ هُمۡ يُرَآءُونَ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

# سئورة الكافرون

سورة الكافرون

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ يَنَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ۞ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلَآ أَنا عَابِدُ مَّا عَبَدتُّمُ ۞ وَلَآ أَنا عَابِدُ مَّا عَبَدتُّمُ ۞ وَلَآ أَنا مُعْبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ ۞

سورة النصر

# سُورة النصر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواجًا ۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ ۚ إِنَّهُ و كَانَ تَوَّابُا ۞

سورة المسد

# سُورة المسد

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَّثُ يَدَآ أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ ۞ مَآ أَغُنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبِ ۞ وَٱمْرَأَتُهُ

حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ۞ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدِ ۞

﴿ حَمَّالَةً ﴾ بضم التاء وصلاً.

الحرف الوختلف

ويم الجوع

سورة الإخلاص

١٤٥٤ كُفُوًا ﴾ بالهمز .

سورة الفلق

سورة الناس

لا خلاف فيما

# سُورَةُ الإخلاصِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ۞ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدُ

وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُ و كُفُوًّا أَحَدُ ۞

# سُورة الفلق

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن لل خلاف فيها شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّاثَاتِ

فِي ٱلْعُقَدِ ٤ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥

# سُورة الناس

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ١ إِلَهِ التَّاسِ ﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسُوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴾ ٱلَّذِي

يُوَسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۞ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ۞